المعالية في عيب الأوريث المعالية في عيب الأوريث المعالية في عيب الأوريث



نما میچلد اول

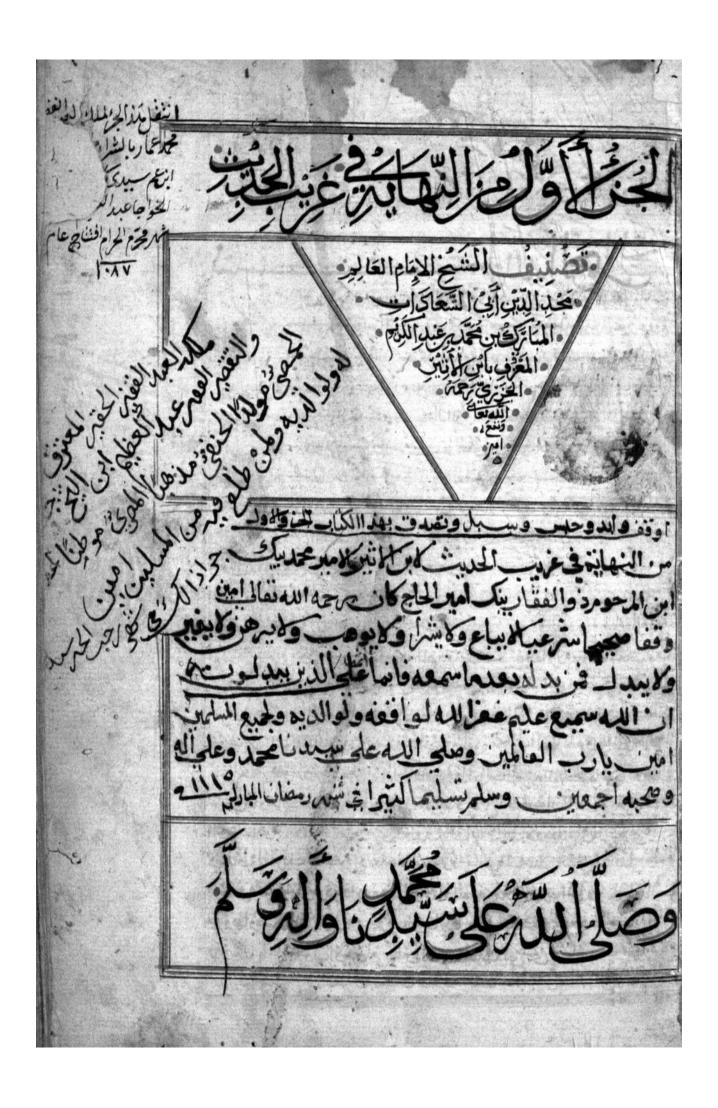



ووزه

المتداال المالقرنب مت المتاع وحفظ لقدا المج العرب والمختلالة

ودُوی

سية ما وعدهم ورخ ولمن الهل ورعد كالانهان الماح عه واله

العان المركم كالفري عدائله تعالان الناس مرمكا لصالحات

لَغَتِهَا وَمَعْنَاهَا فِي أَوْمُ إِنْ ذَوَاتِ حَوَاهُ يَتِلِكُ عَلِدِيثِ وَالْآنَانِ اللَّهِينَ وَالْعَانِي اللَّهِينَةِ وَالْعَوَاتِيدِ الْجَتَ خلاضة عنه ولقلم لَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمُ عَلَى كُنْرَتِهَا وَأَنَّا رِّمَا لَقَبَعَابُةِ وَالثَّارِ تُ ذَكِكُ التَّظَيِّ وَالتَّقِينِيقِ وَالْمَلَاكِيَّةِ فَيَجَدَتُ مَاثَرُكَ غَوَّا مِّاذَكِ تُدَّفَّتُن حِيَّا فَشَّرُ وَأَنْهُ فَأَنَ لَا يَلْوَكَ بَغِي بَحْدَ هَلَيْنِ الْكِتَالِيْنِ مَنْ عَرْسِ وقلكات في مَانِدِ الإمَامُ ابرَهِمُ بِوانْعَيَّ الْحَرِي يَحِدُ اللَّهُ وَجَمَعَ عَالِهُ فَطَالُ لِذَلِكُ كِنَّابُهُ وَكِبَنِبَ خُولِهِ ثُرِكَ وَجِحَ وَانْ كَانَ كَثِيرُ الْعَوَايُلِحِمُ الْمَنافِعِ فَاتَ الدُّر كَاكَ الْمِيامًا المح وتدنية كادالمهار واسكان المهرلاال عباله

جافظا متنبناعا زقاف الفغله فالمحدثث واللغة فالاجب رخمة التع عكيو عَيْدَمَا دَكُونَا فِي هَلَا الفِّي تَصَالِينَ فَصَالِينَ عَلَيْنَ مِنْهُمْ سَلَّمُ كَانِ مَنْ كَانَ اللَّغَوِيُّ المَعْرَفَ شَعْلَبُ وَأَبْقَ آلِعَتَانِ عُمَّكُ بنُ مِنْ إِللَّمْ إِلَى الْمُعْرَفِ المُرَّةِ القائم الأنكادي كأخذب العسس الكنبية واتوعم محمد برع فرالعاحدا اللهارة وَعَيْنُ كُونِ الْمَا لِمُعَالِلَهُ وَالنَّفِي وَالغَفْدِ وَالْحِينِ لِمُغِنَّالُ مَانٌ وَعَضَ مِمّ شَبَّا وَلُغَرَجَ فِيهِ يَتَالِمِهِ وَلَسَّتَنَكَّ فِيهِ مِنْصَرِيهِ فِي وَامَّتَهَرَّتِ الْجَالُ الْمَعَهِ الإمام إَبِي سُلَهَاتَ سُ عَلِينِ أَحْدَ الْعَطَايِ الْمُشْرِيّ وَحَمَّهُ اللّهُ وَكَانَ بَعْدَ الثَّلَمُ الْهُ وَالسِيِّرُ وَقُلُهَا فَالْفَكَالَ الْمُ المَشْهُونُ وَغِيْبِ الْحَدِيثِ سَلَكَ فِيولَهُ عَيْدِا وَإِن فَتَيْبَدَ وَاقْتَفِي هَذَ بَهُمَّ إِوقَاكَ كِتَابِدِ بَعْدَانَ ذَكَ كُنَا إِيهِمَا وَانْنَى عَلِيْهَاهُ وَتَقِيَتْ يَعْدَهُا صَبَائِةُ لِلْعَوْلِ فَهَامْتُ الْآصَ تَوْسِلاً يِعُسِن هِدَالِيَهِ مَا وَفَصْلِ إِنْهَا دِهِمَا بَعْدَ أَنْ مَضَى كُلُّ نَهَاكِ وَأَنَا أَحْتِبُ أَنَّهُ لَغَرِينَ فِي هَدَا المَاحِ لِيُحَدِي مُتَكِلِّمُ وَأَنَّا لَا وَلَ لَوْ يَكُلُ لِلا تَحْرَبُ أَوَ أَتَكُلُ لُ عَلَقُولِ ابْنِ قُتَيبَ مَ فِيخُطْبَةِ كِتَابِوا تَمُالِيَنِيُّ كَدِي فَي مُب الْكِونِ فِي مَقَالٌ وَقَدْ قَالَ الْخَطَّافِيُّ ٱيْصًا مَعْدَانُ ذَكَدِ جَاعَةً فِرْمُصِّنِي الْغِرِيبِ وَالْتَى عَلَيْهِ مُرَّالًا انَّ هَلِهِ الْكُتُبَ عَلَي عَبْرِدِهَا اذَاحُضِّلُتْ كَانَ مُأَلَّهَا كَالِكِتَابِ الوَلِحِدُ إِذْ كَانَ مُصَنِّعُوهَا الْمَاسَينُ أَمْ فَهَا أَنْ يَتَوَا لَوْ إِعَلَاكُونَتُ مَأْ بِنَهُ وَثُمَّ يَنْدَادَوا وَلَغَيْدِينِ وَيَدْخَأُ إَعْضُ مَ عَلَيْعِضْ وَلَمْ تَكُنَّ مِزْسُ المُسْوَفَاكُ يَغُرَجُ لِلنَّابِقِ عَمَّا أَخُرَمُ وَإَنْ يَعْتَضِ الْكَلَّامَ فَيْ شَحْ لَمُ يُعَلِّمُ لَلَّهُ عَلَى شَاكِلَةِ عَدَّقُ حَتَابِهِ اللَّهِ عَقَبَ بِهِ كَابَ أَيْ عَيَنْكِيهِ فَأَنَّا اللَّهُ لَيْسَ لَوْ حِيدِ فَقِي الكَيْبَ حَااَنْ يَكُنْ شَيُّ مْهَا عَلَى مْنْهَاجِ كَابِ آيِن عَيْدِ في يَيَانِ الْمُنْظِ وَضِحَةِ الْمُعَى وَجَوْدُةً الانتناط وكنوة الغف وكاك تكون من جنس كاب اس فتنهة والمناع التفيت والزاج الْحِيَّةِ وَدِخِهِ النَّطَآيَنِ وَتَغِلِيضِ المَعَانِيُّ انْفَاهِي أَوْعَالَمَهُ كَاإِذَا انْفَسَمَتُ وَقَعَتَ بِيْنَ مُقَحِّ وَبِينَ مُطِيٰلِكَيْرُجُ الْأَحَادِيثَ الْمَشْهُونَ قَالَتِي لَا يَكَادُ يُشِكِلُ مُنْهَا شَحِثٌ ثُمِّنَيكُكُ تَفْتِ وَيُطِبُ فِهَا وَعِنْ الْكِتَا مِنْ غِنَّ وَمَنْ فُحَةً عَرِيكُلِّ كَابِ ذَكُرْنَاهُ مَنْ أَذَكَا نَا قَبْ أَنْيَا عَلْحِهَاع مَا نَطِّتَنَتِ الْمُحَادِنِ الْمُودَعَةُ فِهَا مِنْ تَغَيْدِهِ وَمَا وَيَلْ وَزَلْدِ عَلَيْهِ فَصَا رَاجَى به وَامْلُكُ كَ المَّنِي تَعِنْدُ الشِّي مُنهَا قَدْ يَعُونُهُمَا هِ قَالَكُ النَّطَافِي وَامْاكِما مِنَاهَدَا فَانِي دَكُرْتُ فِينِهِ د في الله المَّا مَعْمَ فَ إِلَى مَعِدِ عِنَا مِنْ وَلَوْ أَمَ لَ اتَدَعُ مَظَالَمًا وَالتَّيْطُ أَجُادُهَا حَلَيْ فَعَ مِنْهَامالُحَبَّالَقُهُ أَنْ يُوقِقَ لَهُ وَإِنَّسَقَ الْحِتَابُ فَصَالَّدُ كَغُون كِتَابِ لَهِ عُبَيْدٍ أَوْكِابِ وْفَاكَ وَبَلِغَيْ أَنَّ آبَا عَيْدِهِ مَكَ فِي نَصْنِيفِ كَلْبِدِ أَنْ يَعَيْنَ شَنَّدٌ مِنْثَالُ الْعَلَا عِمَّا أَوْجَ ينُ تَفْسِنِولِكِدِنبِ وَكَالْمُرِوالنَّاسُ إِذِ ذَاكَ مُتَوَا وَوَتَ وَالرَّوْصَةُ أَنْفُ وَالْجُوصُ مَلَاتَ تَ

تُعَرَّفَذُ غَادِ مَن الْحَيِّنْ مِنْ مُلِنَ بَعْكَ ثُمَرَسَعَىٰ لَهُ ٱنْفَعْمَد سَعْى لَعَكَادٍ فَأَشَّا وَالْقَدْمَ الَّذَوْجَمَعْنَاهُ و عِينَا بِنَا وَقَنَ بَقِي مِزْقَ لَا خَلِكُ أَجَادِيثُ ذَ وَاتُ عَلَيْدٍ لَمُ الْمَشَرُ لِنَفْنِي مِهَا تَرَكُنُهَا لِيَغْتَعَهَا التَّهُ عَلَى مَنْ يُشَامِنْ عِبَادِهِ وَلَكُلِّ وَفَتِ قَوْمٌ ۖ وَلِكُلِّ نِينًا عُلَمٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلِدُمِنْ شَيْ الْأَعِنْدَ نَاخَزَلَيْنَهُ وَمَانَ فَزَلَهُ لِلَّابِقَدِينِ مَعْكُومٌ فَلْ يُ لَّخْسَنَ الْخُطَانِيُ يَحْمَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَأَنْصَفَ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَالُهُ ۗ وَيَحَرَّى الصِّدُقَ فَنَظَقَ فَكَانَتْ هَانِ الكُنْ الثَّلَيْدُ فَيْ عَن الْجَدِيثِ وَاللُّ ثَوْالْمَهَاتِ الْكُنْ وَهُو الدَّالْ وَالْدِي وَعَنَّا وَلِإَخْفَا كَا فِي ذَلِكُ مِنَ المَشِّعَةِ وَالنَّصَبِّمَعَ مَا فِيهِ مِنْ فُونِ الْمَدِيثِ المُطْلُوبِ لَا يُعْرَفُ اَيُّ وَلِحِدٍ مَرْهُ فِي الْكُنِّ هُوَ فَيَعْتَاجُ طَالِبُ غَرْبِ جَدِيْدٍ إِلَى اعْتِمَانِ حَمِيْعِ الكَنْب أَقْ اَصَعْرُهُ ا حَتَى عَبَدِ غَرَضَهُ مُرْبَعْضِقاً فَلَتَا حَانَ زَمَانُ أَيْ عَبْدِ أَحَدَرِ مِحْدَبِ مُحْتَدِ الْعَرَوِي صَاحِلْفام أَيْ مَنْصُوْرًا لِأَرْهُ فِي اللَّغُويِّ وَكَانَ فِي رَمِنِ الْخَطَانِيِّ وَالْغَلَهُ وَفَيْ طَبَقَنِيهِ صَنَّفَ عِتَابَهُ المَشْهُوْمَ الْتَايْرَ فَي الْجَهْ رَبِيْنَ عَيْجَالُوْلُ الْعَبْرِوَالْحَبَيْثِ فَهَ وَاثْبَتَهَا فَحُرَّوْفِهُا وَدَكَرَمَعَانِهُا إِذْكَانَ الغَرْضُ وَالْمَتْضِدُ مِنْ هَذَا التَّصِيدِ مُعَ فَهَا لَكُلِمَةِ العَهِبَّةِ لُعَنَّةً وَاعِزَامًا وَمَعْنَى لَامَعْ هَ مَنُوكِ لِلْجَادِيْثِ وَالْأَثَامِ وَطُرُفِ أَسَّا بِدُل هَا وَآخَمَاء مُحَاتِمًا فَاقَ ذَلِكَ عِلْمُ مُسْتَقِلَ الْفُسِهِ مَشْهُونَ مَانِ أَهْلِهِ لُمُّا نَدُجَمَعَ فِيهِ مِرْغُنْ لِكِدِيثِ مَا فِكِ عَاب أَنِي عَيْدٍ وَإِنِّ قَيْدَةَ وَعَيْدِهَا مِمَّن تَقَدَّ مَهُ عَضَى مُرْمُضَيِّفِي الْعَرْبِ مَعَمَا أَصَاف اللّهِ عِيثًا مِنْكَمَانِ لَمْ تَكُنُ فِي وَاحِدِ مِنَ الْكُنِّ الْمُضْتَعَةُ وَعَلَّهُ مِ فَيَ أَكْنَا يُمُحَامِعًا فِالْمُشْرَبِينَ المتعاطلة والوضع فاذاآ تاج الانتان كلَّه عُرَبَّةٌ فَجَدَها فَحَرفها بَعَيْر تَعَيِ مَفَرَقًا فِيجِي فَفِ كِلَا يَهِ حَيْثُ كَانَ هُوَ الْمَعْصُوجُ وَالْعَرَضُ فَانْتَشَنَ حِتَابَهُ بِقَدَّا التَّسْفِين إِفِلْ لِلَّاحِ وَلِلْمَصَّا وَوَصَّادَهُوَ الْعَلَةُ فِعُ شِي الْعَدِيْثِ وَلِلْأَثَارُ وَمَا زَلَ لِنَّا شُ يَعْلَوُ يَقْتَعُونَ هَلْكِهُ وَلِيعَانَ وَلِكُونَ وَلَا تَا مُنْ مَعْلَا وَقَامُ وَلَا مُنْ الْعَلَ مُعْلَدُهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللّ ٱشرَةُ وَيَشْكُرُونَ لَهُ سَعْيَهُ وَيَغْتَلِهُ حُونَ مَافَا تَهُمِن عَنْ لِلْكِلنِثِ وَيَعْمَعُونَ فيه مِعَامِعَ وَلَايًا مُ سَنَقَضِيٌ وَالْأَعْامُ لَغُنَى وَكَاتَتَعْقِي إِلَّاعَ تَصْنِيبُ فِي هَلَ االفَقِ إِلَى عَدِ الإمام أَبِي الغَيْتِيمَ يَجْهَ فِي عِيلًا النَّغْشِي لِلْخَارِثُرِي فَصَنَفَ كِالْهُ المَشْهُونَ فِي خِيبِ الْجَانِيثِ وَتَقَالُوا لَغَايُقَ و وَلْقَلْضَاكُ فَ هَذَا الاِسْمُسُمِّي وَكُشَفَ مُرْغَي إلْهُن بِ كُلَّ مَعَتَى وَمُسْبَهُ عَلَى حَضْعِ احْسَارِهُ عَلَحُ وَفِ المَعْبُ وَلِكِن فِي الْعُنُونِي عَلَى جَالِبِ الْعَرِينِ مِنْ مُكْلَفَةٌ وَمَشَقَةٌ وَانِ كَانَتْ جُرُونَ عَبْن مِنْ مُتَعَلِّمِ الكَنْبِ عَ نَهُ مَعَ فِي الْتَعْقِيْهِ بِينَ إِمَادِ الْحَرِيْثِ مَسْرُودًا مَنِعه أَوْاكُونَ أَوْافُلَهُ شُمَّ شَرَح مَافِيهِ مِنْ فِي

عَلَى عَنِينَةٌ مُعْمَلُ عَلَيْهَا ذَلَكَ الْعَدِيثِ فَحُرْفِ كَا لِهُ فِي عَبْرَجَ فِهَا وَإِذَا نَطِلُّهُمَّا الْإِنْسُاتُ تَعِبَجَتَّى عَبْرَهَا فَكَانَ كِنَابُ الْهُرُوجُ مُسْنَاقًا لَمُ أَهْهَلَ مَاخَذًا وَانْكَانَتُكِلَاتُهُمُنَعَ وَقَعْدُونِهَا وَكَانَ اللَّغَعْ بِهِ أَيَّمُ وَالْفَابُّكُ إِمَا وْعَضِيْهِ جَافِظًا مُنْقِنًا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّجَاكُ وَتُنَاطِ وَمَوْلِكُطْلَمَةِ الْأُمَّاكَ وَيُصَنَّعَكِلَّا والمَرويةُ مِفْنِي الْعِرْدِي وَلِلْعَدِيثِ مِنَامِينَهُ فَلِمَّا وَفَائِكُمْ وَمَا الْمُحْمَا انَّهُ سَيَبْهَ فَيَجْدَكَا فِي أَشْيَأُ لَنُ يَعَعْنِي وَلَا وَقَعْتُ عَلِيْهَا لِأَنَّ كَلاَمَ الْحَرِّبَ لَا يَعْتَفِي ﴿ وَلَقَلْمُ طَدَقَ مَ حَمُهُ اللَّهُ فَإِنَّ الَّذِي فَاتَ هُمَ لِلْعَيْرِ وَكَانَ فِي نَهَانِنَا أَنِصًّا مَعَاضِكًا أَي مَوسَى الإِمَامُ أَبُوالْعَرَج عَبْدُ الْخَمْرِ رَعِلْجَ بن الْجَوْزِي الْعَلَيْرَ رَجَهُ اللَّهُ كَانَ مُنَفَيِّنًا فِعُلَقِمِهِ مُسْقِعًا فِهَعَامِفِهِ فَاصْلَا لَكِنَّهُ كَانَ يَغِلْ عَلْمُ الْوَعْظُ وقدضَّعَ يَا تا فِغَرْبِ الْمَرِيْتِ عَاصَّةً نَهَجَ فِيهِ طَرْبَا الْهَرَوِيِّ فَكِتَابِهِ وَسَكَّمَ فِيهِ تَجَنَّهُ بِ الْقُرْآنِ وَهَٰذَ الْمُظُهُ فِي مُقَدِّمَةٍ وَمَعْدَانَ ذَكَّى مُصَيِّفِي الْعَهْبِ قَالَ فَعَويَتِ الظُّنُونُ إِنَّهُ لَمَ يَنِي شَيْحَ وَإِذِا قَدْ فَانَهُمْ أَشْيَا أَفَانِتُ أَنَّ أَبْدُلَ الْمُسْعَ فِي جَمْع فَيْ سِ حَلْ لَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَخْعَابِهِ وَمَا بِعِيْمُ وَلَهْ جَوْا لَهُ لَيْدُ ثُمَّ عَنِي مُحْ مَرْ ذَكِك وَلَنْ يَغِني كَالِيْ عَنْ جَنِع مَاصَٰتِفَ فِي كَلِكَ هَذَا قُولَهُ وَلَقَلَ تَلَعَتُ كَارَهُ وَانْتَعْتُ مَاصَٰتِفَ فَا خَرَامَ المَامِيّ وَلَقَدُ قَالِمَ يُعْدُ مَا زَاحَ فِي حِتَايِهِ عَلَمَ الْخَذَهُ مِنْ حَنَابِ الْمَرَوِيَّ فَلَيْ يُكُن اللّهُ وَلَا يَسُومُ الْمُخَا بَلَةً اصْطَرًا لَى دِكْرِهَا إِمَّا لِمَا لِمَا لَوْ مِنَا دَةٍ فِي شَهْجِهَا أَوْوَجِهِ آخَرَ فِي مَعْنَاهُ أَوْمَعَ ذَلِكَ فَا تَكَالِمُهُ مُصَاهِي كِنَابُ الْمَرْدِيِّ كُمَّا سَبِقَ لِأَنَّ وَضَعَّكِنَابِمِ اسْتِبْكُلُكُ مَا فَاتَ وَمُيَّمَّا وَهُوَ فِي غَايِدٌمِنَ الْحُسِّن وَالْحُمَالُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ اذَا اَرَادَكُلَدٌ عَ فِهَ تَعْتَاجَ أُبَنِّ بَطَلِّيَهَا فِي إِكِينَ الْكَابَيْنِ فَإِنْ وَجَدَهَا فِيهِ وَالْأَطَلِيهَا مِزْلِحِبَابِ الْأَخَرُ وَهُمَا حِتَامَانِكِ لِصُلْفَةِ الطِّلَبُّ وَعَادَتْ بِيَ الْآيَامُ فِي ذَلِكَ أُقَدِّمُ فِيهِ يَجْلاً وَأَفْتِمُ أَخَرَى الْمَانَ فَإ العِيَّكُةُ وَخَلَصَتِ النِيَّةُ وَتَحَقَّفَ فِي فَاظَهَا إِنَّ مَا فِي الْفُوَّةُ الْيَ الفِعْلِ وَيُسَّرَاللهَ الْكُ وَمَنَّاهُ وَوَفَقَ لَهُ فَيَنِينُ إِمْعَنْتُ التَّظَّرَى أَنْعِنْ الفِكْنَ فِي اعتبارِ الحِتَابَةِ فِي لفظيما واصافه كإميما الى ظروف في المدفق حدثهما على فأفها أودع مما مرغن الحديد

ه احادیث

> ظ الزلمادة

فَاتَّهُمَا الْكَيْعُ لِلْوَاحِرُ فَانَّى فِيَاحِيُّ اللَّمِنَّ فَأَوَّلِ الْنَظُّيُّ مَنَّ بِدِكِرِي كَالَ مِنْ غَوالِبُ إِجَادِمُ لِللَّهُ القِعَاجِ كَالْمُغَارِي وَمَسْلِمْ وَكَفَاكَ عِيمَا شَهْرَةً فِكُ لَكُنْ فَ لَوْدَ فَي أَنْ مَا فِي هَلَيْنِ الْكِتَابَيْنِ فَيَنْ فَيَ فَ عَلَى تَلْكَ تَفْتَهُ فَ كُلِّكَا لَ مِنْ كَتُبِ الْحَدِثِ لِلْدِقَ صَدِ المُصَنَّعَةِ فِي أَقَلِ الْمَانِ وَآوْسَطِهِ وَلَحِنْ فَتَتَعَيَّعَ أَلْفَأَتُمَ مَاحْظَ فِي إِذَا مُنْتَعْظَيْتُ مُطَالَعَتَهَامِنَ الْمُشَانِيْنِ وَالْحَامِيْعِ وَكُنْبُ السُّنَى فَالْعَلِيثِ قَدْ مُهَا وَحَدْ يُنْهَا وُكُنُ اللَّهَ دِعَلَى خِلا فِهَا وَإِنْ فِهَا مِزَانِكِمَا الْغَرْبَةِ مِمَّا فَاتَ الصَّنَايُن كَثِيرًا وَصَدَ فَتُ خِينُانِ عَن الاقْتِصَارِ عَلَى مَن يَن كِتَا عَمَا فَاضَفْ مَاعَثُونُ عَلَيْهِ وَوَجَدْتَهُ مِنَ الْعَيْ يُصِالِكُ مَا في حِتَابَهُمَا فِي جُرَقِيقِهَا مَعَ نَظَا يُرِهَا وَأَمْنَالِهَا چُسْكُ ، مَاقَالَ الْحَطَافِ قَابُومَ فَسَى مَرْحَمَدُ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي عَلَّمَ فَيَ كَتَابَهُمَا وَإِنَا أَقُولُ أَنِصًامُ فَتَدِينًا عِمَا كَمْ مَكُونَ قَدْ فَاتِّنِي مِزَالِحَ لِمَا سِوَابِمَ الْغَيْبَةِ الِّينَ مِنْكُولً عَلَيْهَا أَجَادِيْكَ مَن سُولِ اللهِ صَلِ اللهُ عَلَنهِ وَسَلَمْ وَأَحْجَابِ وَتَابِعِيمُ رَجِي اللهُ عَنْهُم جَعَلُهَا اللَّهُ سُنِعَانَهُ ذَخِيرَةً لِغَيْرِي يَظْهُ مَاعَلَى بِدِيلُ تُحْتَى مِعَامِهِ وَلَقَدُ صَلَّا قَالُمَا الثَّافِي عَ مُّقَوَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى النِّيَّةَ فَى ذَلِكَ سَلَلْتُ طَهْقَ الكَّا بَيْنَ ﴿ التَّرَيْدِ اللَّذِي اشْتَمَلاَ عَلَيْهِ وَالْوَصْعِ اللَّذِي جَوْمَا عَلَيْهِ مِنَ النَّغْمِيَةِ عَلِحُ وَفِ المُغْتَمِّرِ الْتِكَامِ العَزِي الْأَوْلَ مَا لِنَانِي مِنْ كُلَّةِ وَإِنْهَا عِمَا الْجَرِفِ الثَّالِفِ مِنْهَا عَلَى سَيَافِ الْحُرُوفِ الْأَاتِي وَحِنْتُ فِي الْعَرْنِيْ كِلَّابِ كُنْسُ فِي أَوَا لِلْهَاحُ وَفَ مَلْ بِلَةٌ قَذْ مِنْبَ لِكَلَّهُ عَلَيْهَا حَتَى صَامَا كاتفامِن منيها وكان تليِّق موضعها الأضليُّ عَلِظ الها لاستها وأكث طلته عِن المهات ٧ يَكَادِ وْنَ يَغِ فُوْنَ بَيْنِ الْأَصْلِحَالَ لِلَّهُ يُو فَإِنْ فَالْمِينَ إِنْ أَنْتَهَا فِي مَا إِلْخَ فِ الَّذِي كَوَ فَي أَوْلِهَا وَانِ لَمِيَكُنِ أَضِلْتًا قُنَبَفْ عِنْدَ دِحْنِ عَلَى مَا ذَهِ لِمُلاَّدَا هَا أَجَةَ فِي عَنِيًا هَا فَيَظُنُ أَنْ فَصَفَّهَا فيُولِكُعُهُمْ بِهَا فَلَا أَنْسَبُ إِلَى خَلِكَ وَكِ إِكُونِ فِلْ عَرَضِتُ الوَاقِفَ عَلَيْهَا للغيمة وَسَبُوهِا لَظُتّ وَمَعَ حَدَا فَاتَ المُصِيْبَ فِي الْعَوْلِ وَالْعِعْلَ فِلِينَاكُ مِلْ عَدِيْمٌ وَمَنِ الَّذِي بَاحِنُ الْعَلَطَ وَالْعَعْلَ فِلِينَاكُ مِلْ عَدِيْمٌ وَمَنِ الَّذِي بَاحِنُ الْعَلَطَ وَالْسَيْمَ يَ وَالْأَلِلَ النَّالُ اللَّهَ العِصْمَة وَلِلتَّوجِينَ فِي وَأَمَا آشاً لُهَنْ وَقُفَ عَلَيتِ إِي هَدَا وَمَلَى فِيهِ مَطَا أ وْخَلَلاً أَنْ يُضِلِحَهُ وَيُنْبَهُ عَلَيْهِ وَيُوضِحَهُ وَيُسْتِوا لَيْهِ حَايِّزًا بِذَلِكَ مِنِي شَبْ وَيُ أخرًا حَنِلاً اللهِ وَجَعَلْتُ عَلَى النَّهِ مِن كَابِ الْهَرُونِي هَا الْخُرُقِ وَعَلَى الْنِيدِ مِنظِي سنينا وماأضفته موغيزها مهملة بغيرعاد مولتمة نتمان مافيها عقالبش فهماء وجينع مافيهك المجتاب ون غَريبِ الحِينينِ وَالْأَنْ إِن يَنِقَسَمُ فِنْمَانِ أَحَدُهُمَا مَضَافَ الْحَسَنَةُ وُلِلْخَيْءَ أَبُ مُصَافٍ فَمَاكَانَ عَبُرُمُضَافِ فَإِنَّ احْتُرَةُ وَالْعَالِبُ عَلَيْهِ انَّهُم إَحَاجِيتِ مَتَوْلِ اللَّهِ صَلَّالِهِ وَسَلَهِ إِلَّا الشَّى الْعَلِينِ الَّذِي لَهُ وَفِي حَنِيعَتُهُ هَلْهُومِنِ حَدِيثِهِ أَوْحَدِيثِ عَبُوهُ وَقَلْ نَتَهْنَاعَلِيبُ فِي مَوْاضِعِهُ وَأَقَامَا حَانَ مُصَافًا إِلَى مُسَتَعَى فَلاَ عَنْكُونَ الْمَا الْمُسْتَى هُوَصَاحِ كِلْعَيْنَ

وَاللَّهُ عُلَهُ وَآيَا آن يَكُونَ وَالْحِبَّا لِعُرِنْ عَنْ مَ وَلِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا وَهُ وَ وَآمَا اَنْ يَكُونَ لَهُ عَدِهُ وَكَنْ عَلَى الْحَنْ الْمَالِيَ وَالْمَانُ مَكُونَ لَهُ عَدِهُ وَكُنْ عَلَى الْحَنْ الْمَالُونَ الْمَالُونَ لَهُ عَدِهُ وَكُنْ عَلَى الْحَنْ الْمَالُونَ الْمَالُونَ وَفَى الْحَنْ الْمَالُونَ الْمَالُونَ وَلَا يَعْمَى اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ ا

أَبِدَ وأَصِيْدُمَنَّا

أَبَوَ

وَقَالَ فِي الْأَبِ ثُمَّ قَالَ مَا كُلِفَنَا أُومَا أُمْ مَا يِفَدَا إِلاَّتُ مُوَالَمْ عَيْ أَلَ رَفِيَلَ الدَّبُعِينَ المُرْعَى لِلدَّوَاتِ حَا لِفَا كِفَدِللاِنْسَاقِ وَمِنْهُ حَدِ بَرَافِحُ بُنَحَتِيجِ أَضَبْنَا نَفْتِ إمِلَ فَنَدُ مِنْهَا بَعْيِنْ فَمَاهُ رَبَّ لِحَالِقَهُ عَلِيهِ وَسَلِمُ أَتَ لِمَانِ الإِبِلَ أَوَابِلِ كَأُوابِ الرَّحْشِ قَاذَ اعْلَيْكُمْ مَهَا شَيّ فَافْعَلُّوا إِ هَلَدَ اهِ اللَّهُ وَآبِلُ جَعَ كَبِلَةِ وَهِي الْتِي قَلْ مَا تَبْكِ سُ آيْ تَعَخِّشَتْ وَلَغُمَتْ مِنْ كُلْ نُبِينُ وَ تَأْبِكُ وَمَا لِهُ وَمَنِهُ حَدِيثُ أُمَّ زَمْعٍ فَأَمَّلِجَ عَلَيَّ مِزْكِلِّ شَالِمُةٍ مَنْ فَجَنِكِ وَمِنْ كُلِّ أَنَكِ الْمِنْ أَبِّ يُرْبُدُ انْوَاعَامِنْ صَوَقِبِ الوَحْيِشِ وَمَنْدُ فَوْلَهُ مَرْجَا مَا بَكُونَا كَا مُرْعَظِمٌ مُنْفَرُمُنْهُ وَكُي وَفِي بِيلِ لِحُ قَالَ لَهُ شَرَاقَةُ مُنْ مَالِكِ أَوَانِتَ مُنْعُسَاهَ إِنَا لِعَامِنَا أَمْ لِلَّالْمُ لِهُ فَعَالَ مَلَى هِي لِلاَّمِكِ وَفِيرَ وَايَتِوالِعَامِنَا حَدَا أُمَّ لِلْبَهِ فَعَالَ بَلْلاَبِهِ أَبَدِ مِ وَلَحْتَى مِلْ لِأَبَدِ الْآبَدِهِ وَلَحْتَ مِلْ لِأَبَدِهِ وَلَحْتَ مِلْ لِلْبَدِهِ وَلَحْتَ مِنْ لِلْبَدِهِ وَلَحْتَ مِنْ لِلْأَبَدِهِ وَلَحْتَ مِنْ لِلْأَبَدِهِ وَلَحْتَ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لَ اَيْ فِي لِأَحْذِ الدِّهِ وَيْدِ حَيْنَ المَالِ مُعْمَ مَا مُعْرَقَ وَشِكَّةٌ مَا بَعَرَقُ السِّكَّةُ القَطِيقُ المُضطَعَّةُ مِنَ الْعَلْقُ وَالْمَا بُوَى الْلِلْعَدُ يُعَالُ اَبُرْتُ الْعَلَدُ وَأَثْرَتَعَافَهُ كَمَا بُوَيَ وَمُوَكَّنَّةً وَالإِنْ الإبَائِ وَقِيلَ السِّكَةُ شِكَّةُ الْحَرْثِ وَالْمَانِقَ فَ الْمَصْلِحَةُ لَهُ أَنَ اجْ حَبْوًا لَمَالِ شَاحَ أَوْرَبُعُ وَمُنْهُ الحَيِنَتُ مَنْ بَاعَ يَخِلاُّ قَدْ أُبِّرَفَ فَخُرُهَا لِلبَابِحِ إِنَّا أَنْ يَشِيَعَطَ الْمُنْسَاعُ وَمِنْهُ حَدِيثَ عَلِيَ أَخَطِلْدٍ فِي دُعَابُهِ عَلَى لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاظِبٌ وَلَا بَعِيَ مَنْ حُتُم أَرَقُ الْهُ وَكُلَّ بِهُوا لَعَوْلُ اللَّا اللَّهُ وَالْعَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا فَنْوَاتُمُ فَاعِلْ مِن أَوَالْخَمْمُ فَوْرُوَى بِالْبَاءِ الْمُعَنِّدُ وَيَحِي بِالْنَاءِ الْمُثَلِّذَةِ وَسَيْدَ عَنْ فَي مَوْضِعِيهُ وَمَنَّهُ مُغُولُ مَالِكُ بِي اَنَّتِينَ مِشَاتَوَهُ مِسَالِحِهُ الْأَرْضِ عَلَى لَسَا فِي حَدَا فَكَذَا وَابَالْ لَغُلِ

ر تِأَلِّفُهُ

وَ فِي جَدِيْدِ يُدِيكُ التَمَا بِنْكِ عَلْبِينَ فِيلَ لِعَلِيَّ الْمَا تَكَنَّقَ أَبُنَةً مَ الْمُقَالِمَ الْمَا لَى لَاَضَاعُ إِلَّا مَا تُكَالِّحُ اللَّهِ مَا إِلَّا مَا لَى لَاَضَاءُ أَلَّا وَكِمْ بَهِذَا وَلَسَتُ عَالُوَيْنِ فِي دِنِي فَيُورِي ثَمَّا رَسُوك اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عِنَي أَنِي لَا وَّلْ لأَ الْمَانُومُ مِنْ إِبَوْنُهُ الْعَقْمَ أَيْ لَسَعَتْهُ مِلْ مَرْنِهَا يَغِيى لَشْتَ عَيْنَ فَحْ فِي الدِّينِ وَلا المنهر وللا تلام عَتَا لَنَّي عَلَيْهِ مِّنْ وَجِهَا إِيَّا يَ وَيْرَقِي مِا لَتَّاءِ الْمُثَلَّاثُهُ وَسَيُدُكِّي وَلَوْرُوي كشف عَأْنُونِ ما لَنَوْنِ لَكَانَ وَجِعًا ﴿ وَمِنْ مُحَدِيثِ مَا لِكَ بِنِ دِينَانِ وَمَشَلُ المَوْمِنِ مَشَلُ الشَّاةِ المَابَقَ مِنْ أَجِولَلْمَ أَحَلَتِ الْإِبْرَةُ فِعَلِمُ افْنَسِبَتْ فِي حَفِهَا فَأَيْ لَأَنَّا كُلَّتُ أَصَّلْتُ كَرَبِجَعُ فِهَا وَمَنْدُ حَدِيْنِكَ عِلَا قَالَانِي فَلَقَ لَكَتَهُ وَمَوَا ٱلنَّسَمَةَ لَتُعْضَبَنَّ هَذِه مِن هَذِهِ وَأَهُ سَائَرَ الكَلْحَنْدِ وَيَهاتِيهٌ فَقَالَ النَّا يُرْكِعَ كُنَاهُ لَا مُرْيَاعِتُونَكُوا مُواهَا فَهُمْ وَهُومِ زَامُوتَ الْحَلْب اِذَا اَطْعَتَ الاَبْرَةَ فِي الْخُدُونِ هَكُذَا الْحُرَجَهُ الْحَافِظُ اَبْقَ وَسَحَلَا ضَعَالِكِ فَ عَرْفِ الْهَزَرَى عَادِ أَخْرَجَهُ فِي حُرْفِ النَّاءِ قَجَعَلُهُ مِنَ الْبَحَانِ الْعَلَّاكُ قَالْهَنْزَةُ فِي الْاَقَلْ اَصْلَتَهُ وَوَالثَّا فِي لَكِينًا قَسَيِعِي كَنْ فَضِيعِيهُ مُدِواتًا لِبُعْلِيْعُ مِتِلَعُ الإنبِيةِ أَكِمَتُرُ لِلْمَهَ مَ لَآلَةٍ مُعَرَّفَ أَ البود والطفة فعي عرائحك ومرتفا ترابك وانما أوتردنا هاهنا حملا علط طاهر كفطها في حَدِيْكِ بَهُ بِي مُطِعِي مَا نَهُ لَ إِلَى قُرْفِسُ مِنْ فَيَحَدَّمُ فَقَالَ إِنَّ اهْلَخِيرَ أَسَرُولَ مَ الله صَالَة عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَرَبَالُ وَكَ أَن بَرْسَلُوا مِهِ إِلَى قَوْمِيهِ لِيْعَنَّلُونَ مُعَكِّمً لَلْمُ وَكُونَ يُوالْمُنْ وَكُونَ يُوالْمُنَّوْنَ يُوالْمُ العَبَّاشَانِي يُعِيِّرُونَهُ وَقِبْ لَيَحَوِّفُونَهُ وَقَيْلَ لُهُ عَيِّهُ أَوْجِنْكَ يُعِضِّونَهُ وَيَعْلَى لَهُ عَلَى عَل الغول لَهُ يُقَالُ أَبَسْتُهُ أَنِسًّا وَالمَّسْتُهُ تَامِيسًا فِي وَاتَ النِيَّ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَ فَاعِمَّا لِعِلَّهِ بَمُ الْمُنْ مِنْ الْمُأْنِفُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَافَ سَيَجِي فَيْحُفِ الْمِيْمِ فِي الْمَاوَالِقَوَاتَ أَحَلَكُمْ لِيَعْنَجُ مَنْ كَنِد مِزعِندِي بِتَا تَطْهَا آيُ يَجَعُلُهَا تَعْتَ إِنْطِيهِ وَمِنْ دُحْدِيتُ أَنِي هُ مُنْ تَكُ المَثْ مِرْجَ مَيْكُهُ التَاتِّطُ هُوَان يُدَخِلَ الثَّق بَعِن يَهِ الْمَني فَيُلْقِيدِ على مَنْ دِالاَ فِيرِهِ وَمِنْ مَحدِيث عَرُونِي العَاصِ انَّعَفَاكَ لِعُمَرًا فِي وَاللَّهِ مَا مُنا بَطِينَ كُلِّي أَمْ أَيْ لَمْ يَعْضِنَّنِي وَمَتَوَلِّينَ مَرْمِينِي فِيهِ إَنَّ عَبْدً الِانِي عُرَراً مِنْ فَلَحِنَى الرَّفِعِ الْبَقَ الْعَيْدُ يَابِقُ وَيَابُقُ الْمَاكُا إِذَا هَرَبَ وَيَا بَقَ الْحِيدُ اسْتَنَى وقيل اجْنَبَسَ وَمِنْهُ حديث شُرَيْح كان يَرُدُّ العُندُ مِزَلابًا فَ المَآتِ أَي العَاجِع الَّذِي لَا شَبْهَةَ فِينِهُ وَقَلْ مَحَكَّرَ مَوكُ الإَبْاقِ فِي لَحَينَ فِ مُلْ الْمُرْتَعِ الْمُرْتَى مَا مُن عَلَيْهَا الْمُنِلَةُ بِوَرْكِ الْعُهَاكَ الْعَاهَدُ وَالْأَفَدُ مِ وَفَحَدِيثُ عَيْنِ يَعْرِهُ لَمَا إِلَا يَتَ مَكَانَة فَقَدُ خَفَبَتُ أَبُّلَنَّهُ وَيُرَوَى وَتَلَنَّهُ الْأَبَلَةُ بِغَيْ الْهَنْزَةِ وَالْبَاهِ النِّفَ لَ وَالظَّلِينَةُ وَقِينَ هُوَمِينَ الوَمَالِ فَافْ كَانَ مِزَلِانَةً لِ فَعَدَ فَلِكَتُ هَمْ مَهُ فَي الرِّوابَدِ النَّائِبُ مَا قَا وَابْ كَانَ مِنَ النَّافِ فَقِدُ قُلِبُتُ وَاوَهُ فِالرِّهَا يَهِ الْأَوْلَى هَرَمٌ وَفِيهِ إِلَنَاسُ كَامِلِ مِا يُبِهِ لَا تَعْدِيقُهَا الحَلَةُ يَعِني أَتَّ المُرْجَيُ الْمُنْجَبُ مِنَ الْمُنَامِّ فِي عِنَّهِ وَجُوَّدِهِ كَالْعَيْبِ مِنَ الْإِبْلِ الْعَوْجِ عِلَى الْمُ الْمُ الْمُنْ

اَبْرَدُ الْمُرْدُ الْمُرْ

آبُق-

الله ابل

الذي النف المنطقة والمنطقة المنطقة ال

أَنْكُمُ الْمُلَاثُةُ اللَّهُ اللّ

منْ أَحَدِيْكُ أَيْنُ ذَيِّ اللَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمْرَ بِرَعَقَانَ فَهَاسَتِهُ فَي لاَ أَسَدُ أَيْ مَا عَابَهُ وَفِياً هُوَ اَنتَهُ بِنَفْدَيِهِ التَّوْنِ عَلَيْلِنَاءِ مَرِالتَّانِيْبِ اللَوْمُ فَالْتَوْبِيجُ وَفِي حَدِيْثِ المُبْعَثِ هَذَا التَّاكِيمُ اَيْ وَقَتْ طَلْهُ فِي وَالنَّوْنُ أَصِٰلِتَهُ فَيَكُونُ فِعَالْاً وَهِ لَكُونَ اللَّهُ كُمُ اللَّهُ فَا مَعُوفِ عَلَّاتَ مِنْ أَبِّ النَّيْ اذَ إِنَّمَتَ ٱللَّهَ هَابُّ وَقَلْ نَكُرَّمُ حِكْنَ فَي الْحَبِيثِ وَفَحَدِيثِ إِن عَبَّاشَ فَعَلَ مُ وَلُلِنَّهُ صَلَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَى يَغُولُ أَ بَيْنِي لَا زَهُ فَالْجَمْ مَ حَى تَطِلُعُ الشَمْسُرُ مِن حَقِي هَلِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ حَنِي ٱلْنَاءِ لِأَنَّ مُهُمَّ لِمَا لَأَيُّكُ وَأُومَ ذِمَا هَا هُمَا حَلاٌّ عَلَى ظَاهِمُ هَا وَفَكُ احْتَلِفَ فَ ضِيغَتَمَ وَمَعْنَاهَا فَعَبِيلَ إِنَّهُ نُصَّعِبُوا بَيْ حِسَاعِي وَاعِنِي وَهُواسَمُ مُعْرَدٌ بَدُلَّ عَلَى الْمَعْ وَعَيلَ إِنَّا بُرُّ بْجَهُ عَلَى إِسَامَقَصُورًا وَعَلَهُ وَجَّا وَقِينَ كَفُونَتُ عِينَ ابْنِ وَفِيْدِ نَظَيُّ وَقَالَ آبُوعُ يَنْزِيهُ فَضَغِيرُ ي جَنع ابني مَضَافًا إلى المَّفْتِي فَهَدَا أَنوجِ السَّكُونَ ضِيعَةُ اللَّهُ ظَدِ في لِيَهِ أَيَدُني وَكَ مُنْ يَحِي وَجَانِهِ التَّعْدِينَ لَتُ عَلَى اخْتِلَافِ الْرَفَا يَاتِ وَفِي الْحَبَيْثِ وَكَانَ مِزَلِلاَبَ الْأَنْدَا فَكَاصِر جَمْعُ ابْنُ وَيُعَالُ لِأَوْلَادِ فَايِن مَلَ الْكُنَّا وَهُمُ الَّذِينَ أَنْ سَلَفُ وْكِنْدَى مَعَ سَيْفِ بن دِيكَيْنِ كَلْ كُنَّا يَنْتُغُدَّتُهُ عَلَى الْحَدَثَ فِي فَصُورُوهُ وَمَلَكُوا الْهِنَ وَنَدَيَّرَهُ هَا وَتَرَوَّجُوا فِي الْعَرْبِ فِعَيْبُ لَ لِإَوْلَادِهِمُ لِلْأَنِنَاوَعَلَبَ عَلَيْهِ مُرَهَنَ اللهِ يُتَمَالِاتَ أُمَّهَا يَهُمْ مِنْ عُنْ حِنْسِ أَمَا أَيْمُ وَلَيَ عَلِيهُ أَسَامَةُ قَالَ الْبَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ لَمَا أَرْسَلُهُ إِنَّى الْرَقِيمِ أُغَزُّ عَلَى أَبْنَ صَبَاجًا هِي صَبِّمَ الهَهُ مَرَ وَالْعَصْرِ الشُّمُ مَوْضِعٌ مِنْ فِلْسَطِيقَ بَبْنِي عُسْفَلا فَ وَالرَّهُ لَيْ وَيْغَالُ لَمَا يُبْنِي بِأَلْيَاءِ فِي ﴿ وُتِّبَاشَعَتَ اعْرَدِيْ طِينِ لَابُقُ بِدُلَدُ أَيْ كَايَعَتَعَلَ بِمِلْحَقَامَتِهُ بِقَالَ لَمُ أَبَعْتُ لَدُ أَبَدُونِ مَ عَآيِشَةَ فِي الْتَعُونِ مَزِعَكَ إِلِ الْقَابِلَ شَيِّ أُوْهِ مِنْ الْمِرْأَيَدِ لَهُ أَوْشَى خُكِّنَ لَهُ الْجُرَادُ مِي الْمُوثِينَ دَكَوَا النَّيُّ صَلَّالِلَه عَلَيْه وَسَلِّم وَكُنْتُ فَلْ عَنْدُ فَلَمْ أَبِهُ لَهُ أَوْثُو كُو كُو اللَّه وَكُانَ يَذُ كُنُ مَعْكُ وَ فَكَ لَامِ عَلِي كَفُرُن دِي أَنْفَةٍ قَانْ جَعَلْتَ وَعَيْلُ وَ الْمُ تَمَا لَضَمَ وَقَيْدُ دِيدِ التاء العَطَمُ وَالْمَهَا مِ وَمِنْ وَحِيثِ مُعَوِيدً إِذَا لِهَ كُلُ الْحُرُقِينَ ذَا مَا وَأَتَعَ فِهُ لِيسَامِهِ فَوِمْ وَ بُرُيْدُاتَ بَيْ يَحْرُقِعِ أَحْتُوهُمْ بِكُونُونَ هَلَدَا فَيْدِ مَا زَالَتُ أَكُلَةُ حَيَى تُعَادُى فَهَدَ الْوَاسُطِعَتْ ٱبْعِي الْأَنْمُ عِزْقُ فِي الطَّلْيِ وَهُمَا أَنْعَلَكِ وَقِيثُ لَهُمَا الْأَحْدَادُ فِ اللَّذَادِ فَي النَّالَ عَانِي فَ النَّالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقِيدًا هُوَعِ فَي مُسْتَئِظِنَّ الْعَلْدَ فَإِذَا انْعَظَعَ لَرَسَقَ مَعَهُ حَالَةٌ وَقِيلَ لِإِنْهُمُ عَرْفَ مَلْسَقُوهُ مِّ الزَّلِينِ وَمَيْتَدُ لِكَ الْفَلِدُم وَلَهُ مُسَرَا مِنْ يَتَصِلُ ما صُنْوَالا كُطِلَ فِ وَالدَدَبِ فَالَّذِي فِي الرَّاسِ مِنْ مُبْتَ النَامَّةُ وَمِنْهُ فَوْلُهُ مَا أَشَكَ اللَّهُ نَامَتُهُ أَيْ إَمَا نَهُ وَيَسَدُّ الْيَ لِكُلْقٌ فَيُسَتَّى فِيمِ الْوَرْمِ لُوعِيدًا الَىٰ الصَّدْرَ فَيُسَتِّمُ إِلَّا نَعَنُ وَكِينَدُ إِلَى لَطَهْ زَفَيُسَتَى الْوَانِينَ وَالْفُوَّاجُ مُعَلَقٌ مِهِ وَتَمَنَدُ الْيَ الْغِينِ فَيُسَمِّى النَّسَا وَعَيَدُانَى السَّاقِ فَيُسَمَّى الصَّاخِ بِ قَالَهِ فَي لِلاَنِهَ ثَالَيْكُ وَاحْرَدُهُا هَاهُنَا لِاَجْلِ اللَّهُ وَيَجُورُ فِي أَوَاتِ الصَّرُ وَالعَنْيِ فَالعَتْمِ لِلْمَالِكَ مَا لَلْكَ إِلَا لَعَنْعُ عَلَى المنالاصافيه الممنى حقولهم على عائبت المينيت على المتنا وفلت ألما تفخ قالنب

أبا

الم الله 361

وَهْقَ آحَةُ ثُمَا يُدْحُدُ فِي المَنْجِ آيَ لِاكَ إِنِي لَكُ عَيْنَ لَعَتْكُ وَقَدْ يُدْكُدُ فِي مَعْرَضِ الْدُقِ فِي لَمَعْنَى حُدُ فِي أَمْزِكَ وَشَيِّ وَلَانَ مَنْ لَدَّابُ اتَسَاكَ لَا يَدِ فِي مَعْضَ وَقَلْ يُعْدَدُ فُ اللَّامُ فَيْغًا لُ لَا أَنَّاكَ يَعْنَاهُ وَنَيْعَ سُلَمَانُ مِعْنِدِ الْمِلِكُ تَجُدُّ مَ لِلَّاعْدَ وَ في سَنِيهُ عَنْدِيهِ يَعْمُ لُكُ العِبَادِ مَا لَنَا وَمَا لَكُ \* قَذَ كُنْتَ تَشْفِينَا فَمَا لَدُ الكِّي ٱنْزَلْ عَلَنَا الْغَيْثَ كَا أَمَالَكُ مَ جَعَلَهُ شَلَعِينُ آحْتَنَ عَجِلُ فَعَالَ الْعَيْدَ الْهَا إِيَا ٱمَّالَهُ وَكَاصَاحِمَةً وَلَا وَلَهِ وَفِي الْعَلِينِيثِ يِلَّهُ أَبُوكَ إِذَا أَصِيْفُ اللَّهِ فَي إِلَهُ الْ عِلَا وَشَرَقًا كَمَا قِيْدُ لِيَهِ وَمَا قَدُ اللَّهِ فَإِذَا وَجِدَى الْوَلَدَمَا يَحْسَنُ مَوْقِعُهُ وَيُحَلُّ قِيلَ لَيْهِ اَنَّ كَ فَيْ مِعْ صِ الْمَنْجِ وَالْعَتُ اِي لِلَّهِ الْوَكَ خَالِصًا حَيْثُ أَجْبَ مِكَ وَأَنَّى عِنْلِكَ وَ حَدِيثِ الْاعْلِيِّ الَّذِي جَامِينَا لُعَنْ شَرَابِحِ الْإِسْلَامْ فَعَالَ لَهُ البَيُّ صَلَّالَةُ مَا تَسَعَلُهُ فَسَ وأبيدان صَّدَقَ هَاهِ كَانَة جَارِنَةُ عَلَى الْسُ الْعَرَبُ مَا كالهين المعفق عنهامن فبنل الكغوا وازاد بدقوي نداككلوم لااليمين فإت هنيا اللفظ تَعْرِي فِي حَكِدِم الْعَرَبِ عَلِيضَ مَا يُن التَّعَظِيمُ فَ هَوَ الْمَارَدِمِ الْمَسْتِيمِ الْمَنْفِي عَنْهُ وَالْتَوَكِيدِ كَمُعُولِ الشَّيْ \* لَعَمُ إِنِي الْعَاشِيٰنَ لَاعَرْعَ يُرْهِمْ لَعَدُ كَلَّفَتِي خُطِّةً لَا أَنْ فِلُ هَأْمِهِ فَعَلَ إِنَّوَ كُذَلًا فَتَتَمَ لاَيْتُصَدُانُ يَخِلَفَ ما بِي الْوَاسْيَقِ وَهُوَ فِي كَلْأَجْهِ كِيْنِي وَفَيْ مِنْ فَي مِنْ الْمُ عَظِيدَة كَانَا ثَلَاثُ لَعَابِ بِهُمْ مَعْتُوحِيهُ بَينَ الْبَابِينِ وَبِقَلْبِ الْهَزَّرِيَاءٌ مَعْتُوحَةٌ وَبَانْكِ الْمَايَا ٱلِنَّاوَكِي هَا لَهُ الْأُولَى فِي ما كِي انْتَ وَأَتِي مَتَعَلَقَةٌ لِيَجَادُونِ قِيرًا هُوَاسْمُ فِكُونُ مَ مَهُوعًا تَغُدِينُ إنْتَ مَفَلًاى الْبَي وَأُتِي وَقِبَ إِنْ هُوَجِعْ لَ وَمَا يَعْدُهُ مَنْصَوِيبُ إِي فَلَا وَاقِيُّ وَجُدِفَ هَذَا المَقَلَّمُ تَعْفِيفًا لِكُثُوا لِإِسْتِعَالِ وَعِلَمَ الْحَاطِبِيدِ وَفَيْ عَنِيْ مُؤَ لَكُوُّا بِإِلِيَظِهَا اغَاسَمُوهُ أَمَا الْبِطِهَاءِلاَ غَمُ شَرَقُولِهِ وَعَظِمُوا مِدْ عَايِدٍ وَهِدَا يَتِوْكُمَا يَعَ أبوالأضياف وفي حديث وآثل سنجيز من تحكي ترسول الله إني المهاجي ابن أ ٱن يَعُولَ ابْن ابِي ٱمُبَّدَةً وَلِكِنَّهُ لِاشْنِهُا رَيْ مِا لَكُنْ يَدُّ وَلَمْ يَكُن لَهُ اسْمَ مَعَرَّفَ عُنِيَ لَرَجُ قِسْلَ عِلِي الْعُظِالِبِ وَفِي حَدِيْنِ عَا مِسَدَةً قَالَتْ عَرْجَا فِصَةَ وَحَالِيَتْ بِنْقِ إِنْهِا أَنْهَا شِ بعِنْ فَقَوْ النَّفْيْسَ فَحِبَّهُ الْخُلَقُ مَا لَمَا وَمُوْ إِلَىٰ الْمُشْتِدَاء وَالْمَسَيِّ كُلَّمَ فَلَكُمْ وَالْمَا مَالْكُ

يحمل

ائی م

وَشَرَةِ الْكُونَ الْأُمَنُ شُرِكَ طَاعَةَ اللَّهِ الَّذِي بَشْتَوْجِ إِيهَ الْجَنَّةُ لِلْاَتَّ مَنْ تَرك المنتبَّ إِلَىٰ شَيْ لَا يُوجَدُبِعَيْفِ فَقَدُ أَيَاهُ وَلِإِمَّا أَشَدُ مِنْ لِلْمَ يَاعِ وَوَقِحَدِيثِ آيُ هُرَيَّ بِنولُ المُهْدِيُّ هُبُهَى فِي الأرْضِ أَمْ عِينَ فَقِيلًا مُعِينًى سَنَدٌّ فَعَالَ اَبِيْتُ فُلْتُ شَهْرًا فَالْ ابَدْتُ أَعِيا المُنْتُ آنْ تَعْ فَهُ فَإِنَّهُ غَيْبَ لَمِ وَ إِلَيْنَ مَيَادِهِ وَإِنْ رُوبِ البَيْثُ مِا لَهُ فَعَنَاهُ المَيْثُ اَتُ الْحُولَ الْ المنكرة الراسمعة وقد تماعنه منالة فحديث العتدوي والطيئ وفي حديث ان دي من عَالَ لَدُعَنُدُ الْطَلِبِ لَيَا دَخَلَ عَلَيْهِ أَبِيْتَ اللَّعْنَ حَانَ هَدَامِنْ يَهَا مِاللَّهُ فَ لَجَاهِلتِهُ وَالْكِ لَهُ مُرْوَمَعْنَا وَابَيْتَ أَنْ تَفْعَلُ فِغُلا تُلْعَنُ بِسِّيءِ وَتُلَامُ وَفِيْهِ دِحْدُ أَمَّا هِي بِغَيْ الْهَيْمُ وَلِشَلِمَ البادين منساع بني في فطَّهُ وَأَمْوَالِهِ مِنْدَاك بِنِي اتَّامْرُ لَهُا مَ مَنْ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَكُا ٱلْيَ بَيْ قُرَيْظَةً وَ فِيهِ ذِحْدُ لِمَانِقَ الْمُعَنِيغِ فِي الْهَمَةُ وَشَكُونِ الْبَاءِ وَالْمَثْجَةَ أَوَقِي مَلَةً وَالْمِنِيمَ كَذَا فَلَذَا الْمُعَدِّبِ أَنْبَنَ ﴿ أَنْنَ نُورُ بِ أَجْرَ رُونَ النجني فاجية المكن وقيا كهواسم مدينة عدات كا وَحَدِيثِ الْغَنِعِيُّ أَنَّ جَازِيَّةٌ زَنَتْ فَحَلْدُهَا حَشْيْنَ وَعَلَهُا اثْتِ لَهَا كَانُهُمْ الابت بُوكَةَ تُشَقُّ فَتُلْبَسُ مِن عَبِي حَتَيْن وَكَجَيْب وَلِحَتُ لِلأَنْقُبُ وَيُقَالُ لِهَا الْعَنْبَقَ وَيُعْفَا فَامَوَا عَلَيْهِ مَا نَتَا لَمَا تَوُفِي لِاصَالِحَ يَعَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعَيْرَفَ لَفَحَ " فَتَرَخُصَ مِ احْفِكَ الْيَسَلِ لْلَوْتُ وَقِيْلُ فُولِلشَّوَاتِ مِنَ النِّسَّالُافَتُ حُدِيثِ ابن عَبَّا يَرْجِتُ عَلَى حَارَ أَمَّانِ الْحَامُ يَعْعُ عَلَى الدَّكَ وَالْانِيُّ وَالْأُنَّانِ وَالْجَائِقُ الْانْتَحَ خَاصَّةً كَامَا اسْتَدِيِّكَ الْأَثَابِ لِنَعْلَاقَ الْانْتَى فَالْخَيْنِ كَاتَغْطِعُ الصَّلَوْ فَلَهُ لِلهُ لَا تَعَطِّعُهَا اللَّهُ وَقَدْ مُّكُنَّى دِحْتُ هَا فِي الْحَدِيثِ ولا بُعَالُ فِهَا أَمَّا كُنَّ مُ وَإِنْ كِانَ قَنْ كَا فِي مَعْضِ لَكِينَ فِي اللَّهُ سَالَ عَاضِم بن عَدِي عَنْ مَا بِتِ بنِ اللَّهُ حَلَاجَ فَقَالَ اغِلْهُوا فِيُ فِينَا اَيْ غِرْبُ يُعَالُ رَجُلُ اللَّهُ وَاتَا وِي وَمَنْ مُ حَدِيثُ عَلْمَاكَ انَّا مَهُ الدِهِ أَتَا وِيَاكِ أَيْ غُهُمَا سِه قَالَ ابْوَعْيَدِ لَكِن بُيْرَوَى بِالفَتِي وَكَلامُ الْعَرَبِ بِالْعَبِيِّ بِعَال سَبْدِلْ إِنَّ وأناوي عاك ولم عَنك مَطَرة ومند قوف المرأة الخ هن المنصار اطعتم أناوي مغين فَلاَمِنْ وَإِدٍ وَكُلْمُنْ عِجْ وَالدِّتْ بِالْآمَاوِيِ الْنِعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَتَلَهَا بَعُضُ الْفَعَابَةِ فَاهْدَى جْمَهَا وَفِي حِينَتِ الرِّيَ يُحِنَّا مَرْفِ اللَّهُ مُن كُلُّ ثَق مُل أَنْق شِي آي الدَّفْعَة وَالدّ فَعَنَا فِي الْكَالْمَ فَا الْعَالَ فَعَالَ الْمُعَالِمُ الْمُنْفِق الْعَالَ فَي يُرِيِّذُ رَبِّيَ البِّهَامِ عَنِ الْفِيتِيَ فِلَصَلَقِ المَغِيبِ وَمَنْهُ فَوَلْهُ وَمَالَحْسَنَ اَنْوَيُكُنِي هَلِهِ النَّاقَدُّ وَأَنْبُكُا آيُ دَجْعَ بَدُيْهَا فِي السَّنِي فِي حَبِيَّتُ طَنِياتَ فِي خِيابِ لَهُونَهُ قَالَ فَاتَّقُ لِجَدَا وِلَهَا آيُ سَهَّا لُوَّا جُرْقُ المياهِ النَّهَ أَبِعًا لَمَا أَنْهُ لِكَأَا ذَا اصْلَحَتَ مَعْلَ وَتَيْجِرِي إِلَى مَنَا يَن وَقَى حَدِيثُ بَعْضِهِمْ المَّهُ رَاكُ رَحِادٌ بُوَيِّي الْمَا فِي الْأَرْضِ أَي يُطَرِقُ كَانَهُ جَعَلَهُ مَا يِ الْيُهَا أَي جَعَ وَفِلْ لَكُرِينِ خَدِيثُ النِينَاء المُوانِيَةُ لِرَفْحِهَا المُوَاتَاةُ حُسْنُ المَطَاقَ عَنهُ وَالْمُوافَعَةُ وَأَصْلَهُ الْهُمْنُ فَنُعِيَّ وَكُفِّينًا يَّغُضَارَ بَعَالُ بِالْوَافِ الْحَالِصَّةِ وَلَنْسَ بِالْوَجْهِ وَفَي حَدِث الْنِي وَيْحَافَى الْعَلْ وَكُنْ الْفَالِيَا لَيْحُهُ وَفَي حَدِث الْنِي وَيُحَالَى الْعَلْ وَكُنْ الْفَالْحُدُو الْعَلْ وَكُنْ الْعَلْ عُلْمَا لَيْ الْعَلْ وَكُنْ الْعَلْ وَلَهُ الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَّى الْعُلْمُ عَلَّى الْعُلْمُ عَلَّى الْعُلْمُ عَلَّى الْعُلْمُ عَلَى عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْع

المتنافي المتالية

انان

أنت

المحارّ أتَّف

آناء

انجر

والمرابع المرابع المرا

الفك أي ونع ما وحاصلها كانده فرالانا ويوقف للحراج م مَعَ إِنَّ عِنْ قَالَ لِمَا نَصَامُ إِنَّكُوْسَتُلْعَاقُ بَعْدِي أَثْمُ فَاصْرُوا ا وَ لِنَّا مِنْ أَنْ فَقُولُ إِنَّا مِلْ إِذَا الْفَطَّى أَزَا دُبِونُ بِسَنَّا أَمْ عَلَيْكُمْ دَيْمُهُ وَلِ سِينَنَانُ الانْفِلَةِ بِالشَّيْعِ وَمَنْهُ الحَدِيثُ إِذَا اشْتَاثَنَ اللَّهُ بِشَيْحٌ فَالْهَ عَنْ عُمْرَ فَوَاللَّهُ مَا اشْتَا ثُورَتِهَا عَلَيْكُمُ وَكُا أُخَذُ هَادُ فَكُمْ وَفَيْ حَدِيثِهِ الدَّخَر لَا اذْكَر لَهُ عُمْلِكُ فَقَالْ الْحَشَّى حَفْكَ وَأَثْرُنَهُ أَيْ إِبَّانَ فَ وَلَكْ بَيْثِ لَمَا إِنَّ كُلَّا فِي كُلَّا فَ كُلَّا فَ كُلَّا فَي كُلَّا فَي كُلَّا إِنَّا كُنَّا فَا لَهُمَّا تَعْتَ قَلِ فِي هَا تَيْنِ ﴿ مَا يَرُا لَعَ مِ مَكَارِمُهَا وَمَفَا حِهُمَا الَّذِي نُوْثُوعَهُمَا أَيْ نُدْكَدُ وَتُروَى عَمْ عَدِيثُ عُمْرَمًا عَلَفْتُ بِأَنِيْ ذَاكِيًّا وَكُأْ أَنْ الْيُ مَا عَلَفْتُ مِهِ مَنْدُ مُ الم نَفْتِينِ فَكُمْ رَفَّيْ عَنْ أَجِدِ انَمْ حَلَفَ بِهَا وَمُنْدِ حَدِينَشُوعِلَ فِي عَلَى الْعُوارِجِ وَلاَ بَعْيَ مِنْ حَمَّ أَنْنَ أَي فَعُرْرُو وَكِلْحِيْنَ وَمِنْ مُكْ مِنْ يُعْمُ الْأَخُرُ وَلَسَتْ عَالُونِ فِي دِبْنِي آيْ لَسْتُ مَنَّ نُونِوعِ مِنْ فَيْ وَثَوْمَ لَ فَي دِبْنِي فَيَكُوبُ قَذَوَضَعَ المَا ثُوْمَ مَوْضِعَ المَا تُومَ عَنْهُ وَالْمَرْوِيُ فِي هَذَيْرِ الْحَدَيثِينِ بِالْيَا الْمَرْجَانِ وَقَالِقُكُ وَمَنْهُ فَوْلُ ابِنِ شَفْيَتِ فِي حَدِيْتٍ قَبِضَ كُفّا مُنْ أَزُرُوا عَنِي الكَدِبَ اَي يَرُووْنَ وَيَجَكُونَ وَيُخْلَفُ مَنْ شَوَّوَاتُ يَنِينَ كِلَالْهُ فِي زُفِيهِ وَبُنِينَا أَيْنِ الْزِهِ عَلَيْصِ لْرَجْهُ ٱلْأَثَنَ الْأَحَلُ وَشِيتَي بِعِلْانَهُ مِلْنَهُ الغني قاك ترهين والمؤماعاش مدود لدأسل كاينتهى الغريحة ينين ولأبن بْزَانْعَشْبِهِ فِي لِلَّانْضِ فَاقَ مَنْ مَاتَ لَايَبْغَى لَهُ الْمُؤْفِلَةُ بُرَى لِإِفْدَ امِهِ فِالْأَيْضِ النَّرُومِينَهُ فَوَلَهُ لِلَّذِي مَرْ مَنِي بَدْ يُهِ قَطَعَ صَلاَ تَمَا فَطِعَ اللَّهُ أَثِيعُ هِ عَاعَلَيْهِ مِا لِيَّمَا نُهُ لا تَهْ إِذ الرَّمِي انْفطعَ مَشْيهُ فَانْقطعَ اَتَرهُ فِي حَدِيْتِ جَابِي وَالبُهُ فَهُ بِهِنَ الْأَثَا فِي حِيجَهُ عُ أَنْفِيَّةٍ وَقَدْ يُحْفَفُ الْيَاءُ فِي الْحِجَ الْعَ الِّي نَصْبُ وَيَحْعَلُ العِبْرُ عَلَيْهَا يُعَالُ الْغَيْتُ الْقِبْرَ إِذَا حَعَلْتَ لَهَا الْأَنَّا فِي وَنْقِتُهَا إِذَا كُلّْعَالًا عَلَيْهَا وَالْهَنْتُ مَرَابِلُهُ وَقَدْنُكُمْ مِنْ وَالْحَدِيثِ فَحَدِيثِ الْحَدِيثِ ال هُمَالُغُدُّ فِي العُنكُولِ وَالعِنْكَالِ وَهَوَعِدُّ قُ الْغَنْلَةِ عَافِيهِ مِرَالِشَكَانَةُ خُ وَالْمَهَ فَ فِيهَ مَدَّلُ مُرَالِعَانِي وَلَيْتُتُ مَنَ آيُّكُ وَلَا يَعُورِيُ مَعَلَهَا مَا أَيْدَةً وَجَابِهِ فِي النَّامِيَ اللَّهِ فِيهِ أَنَّ مِنْ مَرَا البَيْ صَلَالِهُ اللهِ وَسَّلَمُكَانَ مِنْ أَثْلِ الْخَارَةِ الْأَثْلُ إِنَّ مُن الْمُرْفِقُ وَالدَّانَدَا عَظَمُمنِهُ وَالغَابَةُ عِبَّطْةَ ذَاتِ شجَيِّكَ بِيهِ وَهِي عَلَى سَبْعَةِ أَمْيَا لِي مِنَ المَدِينَةِ وَفَي حَدِيثٍ مَا لِ الْمَنْمِ فَلِمَا كُلُونَهُ غَبْرُهُ مَا أَلِهُ الْأُ اَيْ غَبْرِجَامِع بَقَالُ مَالَ مُوْتَلُ مَعَنِدُ مُوَتَّلُ اَيْ بَعِينَ فَي أَصْلِ وَأَثْلَةُ الشَّي أَصْلَه ومرجد يث الن كَتَاكَ هَاتَهُ لَاقَالُ مَالِ مَا لَمُنَاتَهُ وَقَلْ مَنْ حَتَرَ فِالْحَدِيثِ فِيهِ الْوَلَدُ لِلغَاشِ وَلِلعَامِ الْحَكَ مُن لإنبك بكنزالمهزة طاللهم فقفيهما فالعنع أختن الحجث والعاهنات أفي كالجابن المكر وَلَلِعَاهِنِ الْحِينَ قِينَ لَمَعْنَاهُ لَهُ النَّحْمُ وَمُوْحِنَا يَدَّعَنِ الْحَيْبَةِ وَقِينَ لِلإِثْلِ دِقَاقُ الْحِيانَ فَ وَقِيْلَ الْتُرابُ وَهَدَ ابُوضِ الْسَمَعْنَا وُلِلْخَيْبَةُ إِذَ لَيْسَ عُلَّمَ إِن يُرْجَمُ وَهَرَبْ مُ مَلْ أَنَّا وَالْمَا مُ

首

الوكا

اثف

أثكل

اثل

المايك

هَاهُنَا حُمُلًا عَلَظَاهِن فِيهِمَ عَصْ عَلَيْهِ وَعِد سَلِمُ مِنَ أَلَّا فَامِ إِلَّا مَامُ بِالْفَتْحِ الارتِ يُعَالُ الْهُ زَنَا لَهُ إِنَّا مَا وَقِيدًا خُوجَلُ الإِبْرُومِينُ هُ الْكَلِيثِ أَعْوَدُوكَ مِنَ الما شُرُواللَّحُ المَائَمُ الْأُمْوَّا لَذَى مَا شُرُوهِ لِمَا يُسَانُ أَفْهُ كَلَا شُرْلَفْتُهُ وَضَعَ اللَّصْدَى مَوْجِعَ المَشْ نُي مَنْعُهُ ﴿ اللَّهُ كَانَ بُلِقِنْ مَهُلاَّ إِنَّ شَيْعًا لَرْفُومَ طَعَامُ الْكَبْمُ وَهُوَ فَخِبْلُ مع الأنْ رَفِي حَدِيثِ مُعَادِ فَاحْتَى مِهَا عِنْدَمُ فَيْدِهُ تَأَمَّا أَيْ يَحْتُمُ اللهِ ثُرْمُعَ الْكَاتَ فُلاَقُ إِذَا فَعَا إِخِلاَ خَرَجَ بِهِ مِنَ الْإِنْهِكَمَا لِقَالَ ﴿ إِذَا فَعَلَ الْحَرَجُ بِهِ مِن الْحَرَجُ وَمِنْهُ حَدِيْثُ الْحِتْسِ مَاعِلْنَا لَحَدًا اللَّهُمْ مَرَكَ الصَّلَقُ عَلِ إَحِدِ مِزَاهُ الهنأة الأضليّة بالمفيحديث أب الحرب الأزدي وغيميدلاتنه عليّا فلأنيث مك أي لايل يك مانون بالته وأللت بعالاته م وانتن وانتن وانتناه وَالْهُ وَلَهُ إِنَّ يُوجُ أَجًّا فِي حَرِّيْكِ الْطَّفَيْلُ مَلَّكُ مُنَّا فيحد يُبِي عَلِي عَلَى مَا أَجَاجُ الأُحَاجُ ما لفَيْمَ إِلَا أَلِلْحُ الشَّدِيدُ الْمُلْوَحَدُومِنْ هُ حَلَيْتُ الْأَحْدَةُ فَأَ سَيِحَةً مُنَّا شَتَهُ طُرِفَ لَهَا والغَلَاةُ وَطَفَ لها والعَر الأُجَاجِ في حَلِيثُ حَالِينِ سِنَاكِ وحلا ٱجُدِّالِيَّهُ الْمُحَدِّنِهُ مِنَا لَهُمَ مَ طَلِحِتِم النَّاقَدُ الفَوِيِّذُ المُوثَقَدُ العَلَقُ وَكَايَقَالَ الْجَمَالَ وفي حديث مُطَرِّفٍ يَعْوِي هُوجَ الْأَجَادِ ل هِيَ الصَّغُوبُ وَاحِدَ هَا أَجْدَلُ وَالْهَمْ وَدِيدَ رَادُكُ وَ المُضَاحِيْ كُلُوا وَاذِّحِرُوا وَانْتَحْرُوا اِي تَصَدُّ فَوْا ظِالِينَ الْأَحْرَابَ لِكَ وَلَا يُحَيِّمُ وَمِوا جُ بالإدغام إنَّ الْهُ مَ لا نُدْهُمُ فِالْقَاءِ واعاهُ وَلِلْ حَدَلًا النَّعَادَةُ وَقَدْ أَعَانَ الْهَرِي فِي إِ وَأَسْتَشْهَا لَ عَلَيْهِ بِعَوْلِهِ وَالْحَانِيكُ لَلْخَرْاتَ رَجَلةً ذَخَا المنعجدة وَفَلْ فَضَوا لِبَيّ صَالِقَهُ عَلِيهِ وَسَلَفَعَالَ مَنْ يَجِنْ فَيَعُومُ فَصَلَى مَعَهُ وَالرّوائِيدُ الْمَاهِي الْجُرُوانُ صَعِّمِهَ الْجَبِينَ فَكُونُ وَالْجَائِينَ أجَوْمُ أَحْمُ إِذَا إِنَّا بِمُواَعُظَاءُ الْأَحْرُ وَالْحَوْلُ وَكُولًا كُولُومُ وَالْآمِمُ مَا أَجُوفِ فَاحْ وَقَدْ تَحْتُرَى فِيكِ دِيْتِ فَحِدِيدًا لَتَرْفُوعَ إِذَ إِكْنِيمَتْ بَغِيرًا فِي فَانْ كَانَ فِي ٱلْجَعَيْلِ مَعْ أَبِعِ فَإِنْ هِ وَالْمَجْوَىُ مَصْدِينُ أَجْرَتُ يَكُ تُوْجَى أَجَدًا وَلَجَوَيُّ الْدَاجُونَ عَلَى عَنْكِ وعَبْلاستِواءً

أثمر



101

أثبل

2

أَجْلَ

اجلك



خُوجَ عَن هَيْدِهَا وَفِي الْحَدِيثِ مَوَاتَ عَلَىٰ جَابِرٌ فَقَلَ مَهُ ثَنْ مِنْهُ الذَّتُهُ المِعَازُ لِالْكُن يَرُلُأَنْهُا يَ عَلَى جَايِلُهُ مُو وَ إِلَيْ جَابُ بِالنَّوْنِ لُغَدُّونِهِ وَالْحَنْعُ اللَّهُ سَعَنَاهُ وَلا سَاجَلُهُ وَ النَّاجُلُ تَعَمُّ إِن الأَجَلِ وَهْوَالْوَقْتُ المَضْرُونِ الْحَارُودُ والمست حَدِيْكِ الْمُنَاجَاةِ أَحُوا اللَّهُ مُهُائَى مِرْجُلِهِ وَلاَجْلِهِ وَالْكُوالْكُواتُ وَتَعْتَحُ هُو يُمَّا فَهُوا حِنْ وَلَجِنْ وَمَنْ دُحَدِيثُ الْحَسَّنِ اللَّهُ لَا يَرِي مَاسًّا مَا لُوضُومُ مِرَالِكَامُ الأَجِيَّ وَجَن مَشْعُوْدِ أَنَّهُ إِذَا وَإِنَّهُ مِنَّا لَتُمُ أَنْ يَكُنُّ فِي هَا جُلِّيانًا فَقَالَ إِنَّا أَخْتُ أَنْ تُذَعِيْ حَلَّا كُانَا فَقَالَ إِنَّهُ اللَّهِ وَهُونَعَتِي الْمُدَمِّ وَسَلُونِ الْعِيْرِ وَالتَّوْتِ وَفَيْخُ الدَّالِ الْمُمُلَّةِ \* وَقَدِّ التُقَاانه قَالَ لِسَعَدِ وَكَانَ يُسْيُرُ فِي عَايُه بِاصْبَعَيْنِ أَجَّدُ لَجَدُ أَيْ أُسِّرُ بِاصْبِعِ فَا لَاتُ الَّذِي بَدُ عَوَا لِيَهِ وَلِحِبُ وَهُوَا لَلْهُ نَعَالَىٰ وَفَحِد شُ ابنِ عَبَائِنٌ وَسَيُّر

عَلَيْهِ مَنْ مَضَانَانِ فَعَالَ اجْلَى مِن سَيْحٍ يَغِنِي اشْتَكَّ الْاَمْ فِينُو وَيُولُ بِهِ إِخْلَقُ

آجل

أَجَمَ

أجنادتن

أحادق

اجل ا

الله عليه وسَلَم المجدبة وسَيَّة مَعَالَهُ بِعَافِي الشِّدَة أَوْسِ الْلِيَالِي السَّيْعِ الَّحَالَمُ المتنعالي فقاالعلاب علعاد أخراج فومغنج الفهزة وسكؤن الجاء وذال تتمليف عَلَةَ لَهَا دِكُمْ فِلْ لِيثُ فِيهِ وَفَيْ ضَبِينِ إِخَدَةُ الْإِحْدَةُ الْحِقَدُ وَحَ لَهُ كَانَكُ أَمْسَكَ مَنْ وَفِي هُوَ عِنْمُ المَاءِ وَجَعْمَهُ أَخُذُ كِكَابٍ وَكُتُ وَقَيْلُ مُوحِمْعُ الْدِخَاذَةِ وَهُوَمَضْنَعُ إِلَّا الْحَيْمُ فِيهِ أَنَّ فِهِ وَالصَّحْتِرَ فَالكِّبْرُ فَالعَالِمُ وَالْاعْلَمُ وَمِنْدُ حَ الأخاذ وفالحدثب قذاخت فاحدثاغة أني نؤلؤامنان وَالْمُؤَخِرُ فَالْآحِنْ هُوَالْمَا فِي مَعْدَ فَيَنَاءِ خَلْفِهِ كُلَّهُ مَا طِعَهِ وَصَامِنِهِ الحرة إذا أراداك يغوم مرا لخليه كذا وكذا أي وأج خلوته راك يُكُون في الجرعين وهي بغير الهنم والكاء ومنه حديث الي برزع لما حاك بَأَخُونُ وَفِي مَاعِ إِنَّ الْاَخِنَ قَالِهُ مِنْ فَاللَّاخِينِ فِي اللَّهِ مُولِمُ أَبِعَدُ الْمُتَاجِعَ إِلْخَ بُ وَمِنْهُ الْحَرَاثِ المُشَلَّةُ أَخِرُكُنْ لِلْحُرَادِ الْمُوَادِنَاهُ وَيُزْفِي بِالْمُدِّاذِي اَنَّ الشَّوَال آخِرُهُ ا بكتب بوالمنزم غندالع نعوالكنب وقذنكم في الحكينيث وفيد اذا وضع احدُكم ببريك شِلْ آخِدُ التَّحْلِ فَلايْبَالِ مَنْ مَرَا وَكُلْ هُ عِيالِيِّ الْخَشَبَةُ الَّذِي يَسْتَنِدُ النَّهَا الرَّكب مِنْ

أخَّادَ أَحْنَ أَخْنَا أَخْنَا

أخي

أخضتى

V

اخْعَانَ

ادب

أَذِدَ. أَنَّ رَ

مُعَا مُرْجُحُ بُدِهُ وَحِي بِالعَبْرُ وَالشَّكُوبِ لُعَةً لأَغِعَلْواطَهُونَ حَمْرَكَاخَا مِنَا لَدُواتِ أَيْ لَا يُعَالِنُو هَا فِي الصَّلَوْءِ حَتَّى أَصِ لَّهَٰذِهِ الْعَجَهُ وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمِّرًا تَهُ قَالَ للعَبَّاضِ أَمْتَ أَخَيَّهُ أَمَاءِ رَسِول اللهِ صَلَالَةُ المُهُي عَلَدَ آيا في عَضِ حُني العَرَبِ في حَرْفِ الْهَبَنَ \* وَالرَّقِ لَلَّهُ وَعَدَى وَالنَّوْدِيا وَأَنْ يُعَافِي الرَّحْلِ طِنَهُ عَيْلًا عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَالْمَانَ وَقُلْتُ مَالِعَتْ مَعْدَلُ مَالِمَةً فِي فَلَا وَجِهُ الْإِذَةُ بِحَسْرِ الْعَنْقِ الدَّقَافِي العِظَامُ قَاحِدَتُهُا إِذَّةً بِالْكُثِرُولِلتَّشْدِيْدِ وَلَأَقَدُ الْعَقِجُ فَيْسَهِ اثَّ يَحُلُّ اتَّاءُ وبدأُذِّنَّ فَقَالَ الْبِيعِيقَ فَيَعَالَمِنَهُ لُرِّحَةً فِيهِ وَقَالَ التَّفِحُ بِهِ فَنَ هَبَتْ عَنْهُ وَالْحَيْمَ العُنَدُ فِي النَّفَنْ مَدَّ اللَّهُ وَمُ مَا يَكُمْ مَيْنَ الْأَدِينِ الْمَنْ مُنْ فَالدَّالِ وَهِ الْمَا لَيْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

القِنلَةُ ومنه الحَننَ أَن أَن بَيْ الْمِن إِلَيْ الْمُوالِيَعُولُونَ أَنَّ مَن مَن أَحْل اللَّهُ كَاك كَا يَغْدَسُ أُ بِلَا تَحْدَهُ وَفِيْدِنَوْلَ فَوَلَهُ تَعَالَى لانتَصُونُوا كَالدَّبِنَ آذَ وَلَعَقَ فَي أَوَا اللَّهُ مَا قَالُوْهُ فِي حَدِيْثِ الدِّيَاتِ فِي الإِدَافِ الدِّيَةِ يَعْنَى النَّكَوُ إِذَا فَطَعَ وَهُنَّهُ مَدَلُ مِنَ الْوَاوِمِن وَذِفَ الْإِمَا آذِا قَطَرَ وَوَدِفَتِ الشَّحَدَةُ اذَا قَطَرَتْ جُهِمَّا وَبُرِي بالدَّالِ للْعَدَمَة وَهُوَهُوَ فِي مِعْ مَزِلا جَامُ الْعَلَيُ الْمِدَامُ مِالْكُنْرِ وَكُلاْدُمْ مِا لَضَحّ مَا نُوْكَ إِنْ مَا لِكُنُوا مَي شَيْ كَانَ وَمِنْ لَا لَكِينَ سَيْدُ الدِّلْمِ الدُّنهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللّ حَعَلَ الْعَدَادُمًا وَمَعْضُ الْفَقَلَ الْاَعِتَ لَهُ أَدِمًا وَيَعُولُ لَنْ حَلَفَ اللَّهُ لَا تَأْتَدِم ثُمَّ أَكُل بَعْتَا لَيْتَعْنَتُ وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ مَعْدًا نَا لَأَنْتُ السَّاةَ وَاتَّمَا لَتَادُمُهَا وتَادِم ضَهَّا وَمَنهُ حَلِيْثُ الْيَس وَعَصَرَتُ عَلَيهِ أَمُ سُلَمْ عَكَدٌ لَهَا فَاذْ مَنْهُ أَيْ خَلَطْنُهُ وَجَعَلَتْ فِيهِ اجَامًا يُوْكَلُ يُعَالُ فِيُومِ المِدِوَا لَقَصْ وَنَهُ إِي يَعَدِيدِ الدَّالِ عَلِي المَدْ وَمِنْ الْحَدِثُ انَّهُ وَبِعَثُومِ فِعَاكَ اللَّهِ مَا لَكِهِ مُوْنَ عَلَا صُحَابِكُم فَاضِلْتُوا رَجُاللَّهُ حَنَّ نَكُونُوا اللَّهِ النَّا مِنْ اتَ لَكُوْمِنَ الْعِنَامَا يُصْلِحُكُمُ كَالْإِدِامِ الَّذِي يُصْلِحُ لَكُنَّ فَإِذَا أَصْلَحْنَ مُ حَالَكُمُ كُنَّمَ وَإِلَّانِ كَ النَّامَةِ فِالْجَمَدِ مَظْهُ وَنَ لِلنَّاظِيْتِ مُلَّذَا كَا فَيَعْضِ مُنْ الْعَبْ مَرْوَمًا مَشْرَق مًا وَالْمَعْرُونُ فِي الرِّوَايَةِ اللَّهُ قَادِمَوْنَ عِلَى حَتَابِكُ فَأَصْلِحُانِ يَالْكُو وَالظَّاحِرُ وَالْقَاعِدُ وَالْعَالِمُ الْمُعَلِّقُ ومندحُونِينُ المِنكاج لَوْ نَظَرت الْبِهَا فَإِنَّد آخَرَىٰ اللهُ يُؤدَّمُ بَيْنَكُمُ ا أَيْ تَكُونَ بَيْنَكُم الْحِبَّةُ وَلِمْ تَغَاقِتُ يُعَالُ اَدَىَ اللَّهِ يَنْهُ فَا يَادُمُ أَجْمًا بِالسُّكُوبِ آيُ الَّفَ وَوَفَّوَ فَرِوكَ لَكُ أَدْمَ بُوجٍ ما لمَدِّ فَعَلَ وَافْعَلَ فِيهِ انَّهُ لَمَا خَيْحَ مِنْ مَحَّةٌ قَالَ لَهُ رَجِّلٌ إِن كُنتَ يُرْفِدُ الْإِنتَ أَالِبَهُ فَالْكُوْ الَمُذَهُ مَ فَعَلَمُكُ بِيَنِي مُنْدِلِجِهِ للأُذِ مُجَمَّعُ أَدَمَ كَأَتَّى كَحَيْنُ وَالاَدْمَةُ فِي الإبل الْبَيَاضَعَ سَوْا المقلتين بعيداكم بت الأجمد وتاقة اخما وهي في النّاس السُّنوع النّابين في المُعالِم السُّنوع النّابين وقيلًا هُوَهِ فَأَذْ مَنِهِ لَمَ يُصِ وَهُوَكُونُهُ أَوْبِهِ سُتِيَ ادْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنِهُ كُورُنِكُ نَحَدَ الْمُتَكَثَ المؤدَّمَةُ الْمُنشِعُ بُعَاف لِلرَّجُل الْكَامِل الَّهُ مُلْفُدُمْ مُنْشِرًا كَاجُعَ لَيْن الْمُدْمَدِ ونعَق مَن عَلَ وَهِي بَاطِنُ لِعِلْدِ وَشِيَّةُ الْمِسْرَةُ وَحُشُونَتُهَا وَهِ ظَاهِمٌ وَ وَجَدِيبٍ عَرَقًا لَ لَحُلْ مَا مَا لَكُفِّالُ ٱوُن وَأَدِمَتُ فِي الْمِنْيَةِ الأَدِمَةُ بِالمَانِجُمُعُ ادِيمِ مِثْلُ مَعْنِي وَانْعَفِيدٌ وَلِلْفَهُورُ فِي حَعِيدًا وَالْمَنِينَةُ الْهَمْنِ الدِّبَاعُ فَيْدِ يَغَيْجُ مِنْ قِبَلِ لَمُشْرِي جَيْسُ اذَّى شَيْ وَاعَلَقَهُ امِنِيعَمَ رَجُلَّ طُوَالَ ايُ أَفْوَى سَيْ ﴿ يُعَالُ أَكِرِي عَلَيْهِ مِا لَمَدَ آيُ فَوَنِي وَ رَجُلَ مِ مُؤَيِّرَ قَامُ السِّلاج كَامِل آدُاوَالْجُرْبُ وَمَنِهُ حَدِيْكُ الْمُشُودِ مِن يَزِيْلِ فِي فَوْلِدِ مَعَالَى وَانَّا لِجَيْعَ حَدِيمُونَ قَالَ فَقُولُ مُؤْكِرُونَ آيُ عَامِلْوَا أَجَاءِ الْجُرْبِ \* وَفِي للْجَلِيْتِ لَاتَشْرُ وَالْإَمِن دِي إِجَاءً الْإِجَاء الكَتْبِ والمية الوكاوف شداد التفاوف جدنك المغيرة فاخذت الاكراؤة وعرف معدلإداوة بِالكُشْرِنَا يَاصَغِينِ جِلْدِي يَعَنَا لِلَّا إِنْ كَالسَّطِيعَةِ وَيُخْوِهَا وَجَمْعُهَا أَدِ اوِي وَقَلْ تَحْتَى

اَدِقَ

أداء

اذخو

أذبن

(50)

63

إذى

في الحَدِيثِ وَفِي حَدِيثِ هِوْ وَالْحُنَشَةِ فَالْ كَاللَّهِ لِأَنْتُ الْحِينَةُ عَلَيْتُ مُواكِنَ لَأَن فَاتِدُلُ الْهُمَّرُّ مِنَ الْعَانِي لِأَنْهَا مِنْ يَخْتُحُ طَاحِيدِ مُهِدُ لاَثَ بَيْنَ مَلَةً الْحَالَمُنْ يَبِّوْكُ النَّمَامُنَعَاهُ بَعْمِ الْمُخْرِقِ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَ عَ الفَقْفِ فَإِن كَلَدَانَتُولُدُ الْعَبِ وَالِعَمَاشُ إَنْ يُعَالَ أَدِينٌ مِعَنْ مَا يُعَالِمُ النَّسَبِ لِلْمَامُ وَاعِيدُ وَهُوَمُ عَلَمْ وَالنَّمَ وَإِلَّا لَهُمَا الْمُحْبَبِرُ وَحَدِيثِ الْعَوْصَ مُالِينَ جَنْ فَ وَاذْتُحَ هُوا مَعْتِج الْهَمِّنَ وَفَعِم الْوَآءِ وَيَجَا مُمْلَدُ قَرِيدٌ بِالشَّامُ وَكِيدَ لِكَجَرَى مِنْ مَا دِنَ الله المُعْ كَا دِنِهِ مِنْهُ أَدِتَ بِإَدَّتُ أَذَنَا بِالْجَهِ آكِنَ وَ فِيهِ دِكْنَالْأَذَا كِ مَلْمَ الْأَعْلَامُ بِالنَّيُّ يُعَالُمنْهُ آذَتَ يُؤْدِّفُ تَاذِينًا وَالْمُسْتَجِعُ فَصُوْحٌ وَالْمَاسَةِ عَالَى مِا عُلام وَقُتِ الصَّلُوةِ وَمِنْ الْحَكِينِثُ اتَّ فَحَمَّا الْحَكُوا مِن جَيْرَة بَحِلٍ مَعَالَ عَلِيهِ السَّلَامُ وَرَّهُ وَالَّهِ آلِكَ إِنَّا لِيَكَانِ وَصُبِّىٰهُ عَلَيْهِ مِن عَالِمَا كَانَ الْاَدَانَيْنِ لَكَادًا عِمَا أَدُّاكَ الْفَيْخِ فَلَمْ قَامَتُهُ الْتُعْرَكِيثُ التَّبْرِيكُ وَالشِّيَاتُ الْعَلَيْ الْخَلْقَانُ وَمَنْ لُلْكَ لِيَبْ يَهْنَ صُلِّآدَانَيْنِ صَلَوةٌ بِنَيْ عِمَا الشُّفَ الرُّوانِبِ الِّيَّ لَصَّلَّى بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِلْ العَصِ وَفِي حَدِيْثِ زَمْدِسِ ٱمْقَحَوْهَكَ ٱللَّهِ كَاوُفَى الْعَمْ الْحَدِدِ آيُ ٱطْهَرَضِهُ فَهُ فِاحْلَقَ عَمَا شَيِعَتْ أُدُّ مُسُهُ وفيحث والبين أنَّه قَالَ لَهُ مَا ذَا لَمُ أَن فَينَ فَيسَلُ مَعْنَاهُ الْعَصَّ عَلَيْتَ إِلاَ شَمَاعٍ طَالُوعِي كَانَ التَمْعَ عِمَاشَةِ الْمَادُونِ وَمَنْخَلَقَ اللَّهَ لَهُ أَذُ نَانِي فَاغْفَلَ لِمَا شِيمًاعٌ وَلَيْحِشُوا لَيَغِ لَمُرْتَعِنَرُ وَفَيْلَ أَنَّ هَدَا الْعَوْلَ مِنْ خِلْةِ مِنْ عِيهِ صَلَّى لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَطَيْفِ ٱخْلَاقِهُ مَا كَالْمَ أَوْءَ عَلَى الْمَرْ وَعَمَا ذَاكَ الَّذِفِ فِي عَبْنِهِ مَنَاضٌ فَيَقِي نِبُ الْعَقِيْقِيدَ أَمِيْطُوا عَنْهُ الْاَدَى فِي إِلَا الشَّعْرُ كَالْتَحَاسَةُ وَمَا لِنُ بَوْدِيُ النَّاسَ فِي الدُّنْمَا بِعَثْوَيْهِ النَّانِيْ الْأَجْرَةُ وَقَيْلًا لَا ذَكُ لَهُ وَي السِّمَاعِ كَالْهَوْا جُعَلُ فِالنَّا نِعَقُوبَةً لِأَهْلِهَا وَفِي حَدِيثُ ابنِ عَتَالِسٌ فِي نَفْسِيدٌ قَوْلَهِ نَعَالَى وَإِذْ أَحَدَ رِقَاكَ مِ أَدِّمَ مِنْ طُهُوْمِ فُرِيًا يَهِمْ قَالَ كَا تَهُ مُوالدَّى فَأَدِّي الْمَاءِ هِ الْأَدِيُ بِالْمَدِ وَالْمَدِ المَنْ السَّدِيدُ وَجَمَعَ عَلَى اوَادِي وَمِنْ مُخْطَبَهُ عَلِي النَّاطِ وَافَادِي آمَى اجِهَا مَا

فَقَالَ دِعَوَا لِرَجُلُ أَيُّ مِعَالَةُ فِي هِذِهِ اللَّهُ ظُنْدِ ثُلُّ وَوَلِيَاتِ الْحَالَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعَالِينَ أَلَّمُ ٱرِّبَ بِعَنْنِ عِلْمُ وَمَعَنَاهُ الذَّعَاعَلِيْهِ آيَ أَخِيْبَتْ أَمَّلَهُ وَسَقَطَتْ وَهِي كَلْ لا يُوادُ بِعَافَةً عُ الْدُمْ حِنَايْقَالُ يَنِ شَهِدَاكَ وَقَاتُلُكَ اللَّهُ وَإِنْمَا يُذْكَدُ فِي مِنْ مِنْ النَّعْثِ وَفِعَنْ الدُّعَاءِ مَالِكُمِّي عَلَيْهِ السَّلامُ قَوْلَانِ أَحَ لَّا رُأُهُ إِن إِلَا لِإِنْ مِنَ الْحِرْضِ عَلَيْهُ طَبْعِ الْسَرِّيَّةِ فَلَ عَاعَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ تَوَاثَمَا وَشُرُ فَدَنِ دَعَوْمِتُ عَلَنه فَاحْعَا ذِعَا فِي لَهُ حَمَّةٌ وَفِي أَمَعْنَا وُاحْتَاجِ فَمَنَّا لُهُ مِن أَيْبَ التَّحُلُ مَا نَهِ إِذَا إِحِنَاجَ ثُمَرِقًا كَ مَالْدُ أَيْ أَيْ شَيْء و وَمَا بُنِيدُ وَأَ (فَرَالُسُ النَّانِينُ أَرُبُ مَّالُهُ بِي زُبِ جَهِلَ آيَ جَاجَةٌ لَهُ وَمَانَ ايُّكَ لَلَّهُ لِللَّهُ لَا أَي لَهُ عَاجَةً فِينَ يَحَةً وَتَخِلَمُعْنَاهُ عَاجَةَ جَانَتُ بِمِ فَعَذَفَ تُعَرِّسَالَ فَقَالَ مَالَهُ وَلَ لَا وَلَا لِنَا اللَّهِ لِنَ أَنْ بِوَزْنِ كَنِفِ كَلَأَنْ لِلْحَادِقُ الْكَامِلُ أَيْ مُوَانَى مَالَهُ أَيْ مَاسًا لَهُ مِ وَمِثْلُهُ الْحِلْ مُسْكُ الْاَخِر إِنهِ جَأَهُ لَيْهُ المِتَةُ فَعَالَ ابَهِ مَالَهُ ابْ الَّهُ ذُنَّ فَحِنْتِ وَعِلْمِ نِعَالُ ابْمِ الْحُكُرُ بِالْفِيمَ فَهُوا بَنْتِ أَي صَارَدَا فِطِنَةٌ وَمَهَا وُالْهَرُويُ إِنْهُ مَالَدُبُونَ يَعِيلُ آيُ أَنَّذُ ذُوا بَ عِلْمَ وَعَلِمَ حَدِيثُ عُنَ أَنَّهُ نَقِهُ عَلَى جُلِ قُولًا قَا لَهُ فَقَالَا يَهُ تَعَالِكُ مَنْ عَرَفِ عُ يَذِ نِكَ آيَ سَقَطَتُ أَ البدني خاصَّتُه وَقَالَ ٱلْهَرَوِيُّ مَعْنَاهُ ذَهَبَ مَا فِي بَدُنِكَ حَتَّى تَعْنَاجُ وَفِهَا لَظُنَّ كانمقذ بجافي ترفاية الخرى لفذالل للناب خرب عليدنك وهي عنائ فن الخيا مشاؤرة كانه أَرَادِ إَضَانَكَ حَبِلُ أَفَذَتُم وَمَعْنَى حَرَبْتَ شَعَظِتَ وَرُفِي إِلَيْ مِنْ اللَّهُ وَجَ فَقَالَ مِنْ خَيْنِي إِنْ كُفْنَ فَلَيْسَ مِتَّا وَ الأَرْبُ مِكَنَّهُ نَهَا وَجَبُنَ عَنْ تَعِلِهَا الَّذِي مِنْ لَيْكُ الْحَاجِلِيَّةُ إِنْهَا نُوجِي قَامَلُهَا اوْتُصَيْدُ وَجَبُلُ فَقَ سننت وخالف مانخن عليه وفي حديث القلاة كان كين الماحدة هاانت بالكنش والتكون والمرائح بالشنعة للتنفة والبداب والرخستان طَيْتُ عَامِشَةُ كَانَ أَمْلُكُمُ لَا رَبِهِ أَيْ لِحَاجَتِهُ يَعْنَى أَنَّهُ كَانَ غَالِبًا لِهُ فَلَ مُهِاكَ المحدِّثِينَ وَوَوْنَهُ بِغَنْجِ الْفَنَرَةِ وَسُكُوْبِ الرَّاءِ وَلَهُ تَأْنِ مُلَاثِ ٱحَسِدُ هَا اتَّمُلِكَاحَةُ نَعَالَحُهُمُ المُرْثِ وَالْأَرْبُ وَالْمِارْبُهُ وَالْمَارُدُ إِلَا اللَّهِ أَلَا فَالْمَانِ أَزَادَتُ بِعِالْعَضْقُ وَعَنَف بِهِ مِرَالْمُ عَضِالْلَاكُ عَأْصَةً وفِحَدِيثُ الْحَنَّفِ كَانُوَا يَعُدُّ وَنَهُ مِنْ عَبْرِا وُلِي الْمِرْجَةِ وَأَي الْيُكَلِح وَ فِي حَدِيثِ عَرُونِ الْعَاضِ قَالَ فَانْرِنْتُ بِإِنِي هُرْبَوْ وَلَهُ لَصُونَ فِي اِنْهَ فَأَرْبَتُهَا فَطَلِقَتِ لَغَوَمَيْدُارِّتُ بِدِا يَ اِخْتَلْتُ عَلَيْهُ وَهُوْمِ لِالْإِنْ لِللَّهِ فَالْاَتُكُومِ وَالْتُ فَرْبِيلُ لَا يَعِمُلُوا فِي الْفِكَ أَ الرفة المنا المنا

لا أَنْ عَلَيْكَ مُعَالِبٌ فَأَضِعًا بِغُدَاكِيْ بِنَشَدَّ دُونَ عَلَيْكُ وْقِيدْ يُعَالُ لِرِّبُ الدَّلْ المُنْتَدُّ وَمَادَّتِ عَلَى إِدَا نَعَدَّى وَكَانَّهُ مِنَ لِلْهُ بَهَ فَالْعَقْلَةُ وَمِنْهُ حَيِثَكُ سَعِيْدُ الْعَاض فَالَ لِابِيهِ عُمَى وَكَامِنَا نَبِ عَلْمَنَا فِي أَى لَا مُنْشَدَّ ذُوْمَنَعَدَى وَفَى لَكُرَّبُ اللَّهُ الْيَ بَكُنِهِ وَرَيَهُ إِنِي مُوْفَعَ لَمِ لِمُعُضَى مِنْهَا سِي التَّبْتِ النَّيْ مَا زِيعًا إِذَا وَفَيْهُ وَحِيْدٌ مَوَارَتِهُ اللَّهُ جَهْلُ وَعَنَاآيُ إِنَّ اللَّهُ بِينَ وَهُوَالْعَاقِلُ لَا يَخْتَلُ عَنْ عَقْلِهُ وَفِي حَدِيثَ جُنْدَةٍ أترب فين لهَ إِلْعَهُ مَكَالُعَامِن أَمَا إِللَّا رَابِ الْمُعَمَّا وَفَيْ حَالَمُ الْمُرْتِ الْمُعَمَّا وَفَي عَلَارُبُ مِن ارْبُ أَنْ حُمُ الرَهِم وَنِينُ بِهِ مَا كَالْهُمُ وَمِنْ لَهُ وَمِنْ هَا هُمَا لَلْتُعَانِينَ م في ولي تعالى فاجتنب والتجسّ من الأوكاب واضله مَرّب ولق كانه مِن ورث مِن حَدِيثِ إِسْلَمِ كُنْ مَعَ عُمَى وَاذَا مَا لَ تُوَرَّفَ بِصُولًا اللَّهَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُعُمِّ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالإِرَاثُ وَالاَّرْبُيثُ النَّاسُ وَصُوارٌ مالصَّادِ الْمُهْلَة مَعْضِعٌ وَيَبِّ وَالْمَهْنَاءُ أَنْهُكَ نَعِيْرُ الْهَهَ مُ وَسَلُوْنِ الزَّاءِ وَاحِ بَيْنَ مَتَّهُ وَالمَلَدَيْنَةِ وَهُوَوَادِي الْأَبْوَاء لَهُ وَضُرِّحُ فَيَ نْعِوَدَهُ فِي هُ لِمَا يَجَأَنِغِيُ عُمَرَ إِنَّى الْمَدَاثِنِ أَبِيحَ النَّاسُ آيُ صَعَّوا بِالنِّكَاءِ هَوَاتِ أَيْحَ الطَّيْرُ ا ذَا فَاجَ وَا تَهْبُ الْحُرُبُ إِذِا النَّرْنُعَا فِي حَدِيدٌ أَيْ هُرْمَنَ مَنْعَتُ مِضِمّا لَهُ أَهُ وَمُلَّمَا لَ لْعَمْ يَنِيَعُ أَوْبَعِنَّهُ وَعِشْرِيْنِ صَّاعًا وَالْهَمَنَ فِيهِ زَارِيَكَ وَفِي حَدِيْثِ أَنِي بَكُرِي عَيَاشِ فِبِلَكُهُ مَنِ انْتَغَبَ هَانِهِ الْأَحَادِنِكَ قَالَ انْتَخْبَهَا رَجُلُ انْرِدَ خَلْ الْمَرْرَدِخُلُ الصَّحْ مُرُونِدُ إِنَّهُ وَالْحَ وَالْمَعْ فَدِهِ الْحَامِيْ خَخْتُمْ كُنْ أَنْ خُطْبَةِ عَلَى آبِي طَالِبُ نَعْضُ كَا فَضَا الْدَيْكَةِ وَيُ مُلَاقِيهُ إِلَا رَالِمِياعُ بِعَالَ أَتَ يُونُ أَتَّلُ وَحُومِاً لَكُمُّ اللَّهُمَّ أَيْ لَيْنَ الْمِعَاعِ فَيْدُ آتَ الْإِسْلَامَ لِتَأْذِنُ الْحَالَمَةِ يَنَةِ حَمَانَا وَنُمَ الْحَبَّةُ الْحَجْرِهَا أَيْ بَنْصَمُّ الْبَهَا فَاجَتَوْحُ بَعْضَنَه الْحَجْمِ فِيهُا ه كَلَامُ عَلَى إِن طَالِبِ حَتَّى مَا زِنَالاً مُرُالًى فَيْحِ مُرْمِنهُ كَلاَمُ الْأَخَنُ جَعَلَ لِجَالَ لِلأَمْضِ عِادُا وَاَذَنَ فِيهَا ٱوْتَادُّ (اَيُ انْعَتَهَا انْ حَالِثِ النَّالَيُ مُعَلِّفَ أَنَّ فَيَ مِنْ أَذَنَ مِن الشَّعَ وَأَلْ الْ اذَانَعَتَ فِي لِانْهِنِ وَإِن كَانْتُ مُشَارَّكِهُ فَيْ مِنْ أُرَبُّ لِلْمُزَّاكِمَ أَوْ وَتُرْزُّتُ إِذَا إِدْ وْبَعَا فِي الْمُرْضِ نَسْلِقِ فِهَا بَيْضَهَا وَنَرَزَتُ الشَّقَّ فِي الْأَرْضِ نَرَيَّ الْمُشَّدِّ فِي الْمَ الْمَنْ مُنْ الْمِنْ وَالْكَلْمُنْ وَفِي الثَّلَا وَمِنْ وَحَلِيثُ أَنِي الدَّسْوَدِ أَنْ سُيْلُ الَّذِي اغْبَض مِنْ عُلِهِ بِعَالُ أَيْ دَيَا رِبُ آزَمُّ الْمَاكَانُ فَاكُلُهُ مُنَا ذَا لَمْ يَنْسُطُ لِلْعُ وَفِ وَفِ مَشَلُ الْمُسَافِق مَسَل المِنْهَ الْجُدْبَةِ عَلَى لِأَرْضِ فِهِ الْمُنْنَ بُسُكُونِ الْتَلِهِ وَفَعْمَا شَجَرَةُ الْاَزْنَرَقِ وَحَوَحَسَبَ مَعْمُوفَ ومنيلهما الصنوير في العصف من الآراء بوزيد فاعله والكركما أبق عبيا و فيسك ضَعِنَهُ سِ طَوْحُانَ وَلَدَيْظُن فِي إِلَا الصَّلَامِ أَيْ فِي حَضِي وَجَعِدِ وَالنَّرَقِي فِيم فِي كِنامِ البَيِّ عَلَيْهِ الْتَلَكَمُ الْمَحِمُ فَلُ فَانَ ابَيْتَ فَعَلِيَكُ النُرُالَّرِيْسَيَةِنَ عُلِمَ الْعَلَمَةِ وَمَعْنَى وَوَيِهِ الْمُزِنِينِينِ مِوَرِّبِ الْكَرِّينِينَ وَيُحِي الْمُرَّنِينِينِ مِوْرِبِ الشِّرِينِينَ وَيُروِي

أنش

المَّ زَنْ يَتِينَ بَعَنْهِ العَظِيمِينِ وَرُقِي باندال الهَنهَ مُ يَامَعُنُ فَعَدُ فِي الْمُعَارِفِ وَاتَامَعْنَاهَا فَغَالَ ابْوَعُمَينِدِهُمُ الْخَدَمُ وَالْخَوَلُ يَعِنِي بِضَيِّهِ امَّا هُمْ عُنِ الدِّيْنِ حَمَاقًا لَ مُنا إِنَّا الْمِعْمَا سَادِينَا أَيْ عَلَيْكُ مِلْ أَيْهِمْ فَقَالَ إِنْ الأَعْلَيْ أَنَّ سَمَا نَهِ مُن اللَّهُ الْمُعَالَيْن فَالْ يُوَرِّسُ مَا رِبِيًّا فَهُوَ لِرِنْسُ فَجَمْعُهَا أَرِنْشُونَ وَارْلَيْسَنَّهُ وَهُمُ الْأَكْفَانُونَ \* وَاتَّا فَاك ذَلِكَ لِآتَ لِلاَحْارِيْنِ كَانُواعِنْدَهُمْ مِنَ النُّرْسُ وَهُمَّ عَبِدُ النَّايِنْ فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ المُهُمْ وَقَالَ الوعيند في كَابِ الأمْوَال آحَعَابُ لَكَينَكُ يَعُولُونَ الْمُ ذِيْنِتِ بْرَمِلْيَةٍ وَمَا يَحْدُعًا وَالْفَي الأُرنْسَيْنَ يَغِينَ بَعِنْ بَعَنْ اللَّهِ وَرَبَّهُ وَاللَّطَاوِيُّ عَلَيْدِهِ وَقَالَ تَعْضُمُ اللَّهِ فَيَ فِرَقَةُ تُعْرَفُ مَلا رُونِيتَ يَوْ فَيَ أَعَلَى النَّعَبِ الْمُعِدْ وَقَيْلَ اللَّهُ مُرَانِبَاغِ عَلِم اللهِ الْمُنْسِكَ نَ مِنْ الذَّيْنِ الْأَوَّلِ قَالُوا نَدِيًّا مَعَنَهُ اللَّهُ الْبُهُ مِنْ وَقَبْ لَالْأَرْنِيسُونَ الْمُلُوكُ وَاحِدُهُمْ أَرْبِهِ رُحُينًا ونعوية بكغة اقتصاحب الركوم وندقف مم العَشَّا ذَوْنَ فَ مِنْ مُرْحَالٍ يُسْفُ بلادالناكم اتامضِفِين فكتب إليه مالله لين مَمَّت على ما مَلغِنْ كُوت صلحي كُو مُقَدُّ مَنْهُ الْكُثُّ وَكَهْجَلُنَّ الفَّسْطُ طِينِيَّةُ الْجَوْلِهُ أَجْمَدُ سَوْجَاهُ وَكُوْزِ عَتَّكُ مِنَ الْمُلْكِ سَنْعَ الم خَطَفَالِنَدَةِ وَكَارُدٌ مَكَ إِرِّنِينًا مَرَلُهُ ذَارِينَدِ مَرْعَى الدَّوَابِلُ وَرِيْكَ حَدِيْبِ خَاجُ البَيِّحِصَكُم الله علنه وسنكم فتنقطف مين يوعفاك في بنزاد نيس بنسيج الكنزخ وتخفيف الرّاء هينزين تماث فَنْ اللَّهُ مِنْ مَسِغِلْ قُدْ اللَّهُ مِنْ مُعْ فُلْ تَحَتَّرَ مِنْ وَحَدَّالاَ رَشِ المَشْرُوعِ فِي الْحَكُوبَ السِّ وَلَمُوالَّذِي مَا خُلُهُ المُسْتَعِينِ مِنَا لَهَا مِعْ الْحَالَ الْطَلَعَ عَلَى شَحْبُ فِالْمِينِعِ عَا لَوَن لُوا إِلَيْ لَهِ إِلَيْهِ الْحَالَةِ لَهُ إِلَيْهِ عَلَى لَهُ لِللَّهِ عَلَى الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلِكِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤلِكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّل مِن دَكَ كَانُهَا جَابِنَ لَهَا عَمَّاجُعِلَ فِي كَامِنَ النَّفْضِ \* وَسُيِّتِي آمِيشًا لِاتَّهُ مِزَاسَتِ إِساليِّواعِ بَعَال ٱرَشْتُ بَيْنَ العَوْمِ إِذَا اَ وَقَعْتَ بَنِينَهُ وَفِي إِلْإِضِيَامُ لِمَنْ لَمْ يُؤْمِّ صَدُمُ الكَبِ لَيَ لَيَرُكُمَ يَنْهُ وَلَمُ يَنْوِقَ يُغَالُبِ إِنَّضْتُ الْكَلاَمَ إِذَا سَقَائِيَهُ وَهَيَّا لَنَهُ وَلِي حَدِيثَ إِمَّ مَعْسَد فَشَرَ بُوْ إِحَتَى الْمَاضُولَ أي شَوْنُوا عَلَلا نَعِدُ لَهُ لِحَتَّى رَوْقامِن أَرَاضَ الوَادِي إِذَا إِسْتَنْقَعَ فِيهِ الْمَا وُونِ الرَاضُوا أَى مَا مَوَاعَلَ الْكَرْضِ وَهُوَ البِسَائِهِ وَفَيْسِلَ حَتَىٰ صَبَّىٰ اللَّبَنَّ عَلَى لاُوْصُ وَ حَدِيْدِ ابْنِ عَبَّايِسُ الْأَأْذُلُولَتِ الْمَرْضُ امَّ بِي أَرْضَ لِمَلَوْضِ مِسْكُونِ الْزَاءِ الْعِكَةُ وَقَصْدِيثُ الْجَنَائَةُ مُزَاعِلًا إِنْ المُرْاصَلِ الذِمَّةِ أَيَّ الَّذِينَ أُورُوا مِا رَضِهِ فِيهِ جَيَّ بِاللَّحَانَهَا عُرُوقُ الأزَكْمَي هُوسَجَيّ الرَّمْ لِعُرَاقِ فَعُمْرَةً \* وَقَدَا خُنُلِفَ فِي هَرْبَدٍ فَعِيدُ لَ أَنْهَ أَصْلِيَّةٌ لِتَولِفِ مُرادِيمٌ مَا رَوْطٍ وَقِبْ لَ سَ الْهُ فَا يَعَولُهِ وَأَدِيمُ مَن طَيَّ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْفِيهِ الْمِنْ عَلَيْهَا وَلَيْسَت لِلتَا نَدْتُ فَيْهِ وَاجْتَمَا لِل اقتُسِمُ فَارِّفَ عَلِيْهِ فَلَاشُفِعَةً فِينَوْا يُحَدِّ وَأَغِلَمُ سِمُ حَدِيثُ عَي فَقَيْتِمَقَ هَاعَلَى عَددالسِّهَ إِم وَاعِلُوا اُرْفَهَا الْمُرْفَخِعُ النَّفَةِ وَهِ الْحَدْ وَجُولِلْعَ إِلَّا وَنَعَالُ مِالنَّاءِ الْمُعَلَّفَةِ انتِسَا وَمِينَهُ عِنْ عُمَّاتَ الأُدُفُ تَقَطَّعُ السُّفِعَةُ ومنهُ حَدِيبُ عَبْدِ اللَّهِ مِن سَلِاح مَا أَجِدُ لِقِلْ الأُمَّةِ مِن أَمْ فَي آجَلِ مَعْدُ السَّنْعِينَ آيَ فِي حَدِّ مَنْتِهِي النَّهِ وَفِي حَدِيْثُ الْمُعَنِينَ كَيَنِ شَمِنَ فِي العَافِل أَشْهَى

وَإِنَّ لِشُونَ مَ

أرشر

آ. مَنَى المن الحرة في وسائد كان

- أَزَطَ الله

ا رُزِفَ

لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

أتكث

آرمَ

الكف تنافك صلانت وقد ارمت اي ملت مقال اكمراك أذا في ولي لاتنب شيئاه وقيل كاهوا في والاتنم المحك البيال أيمت السَّنَهُ بِأَنوَالِنا حَدِينِكُ شَلَة مِن الْآكْمَة لا تَظْ يَحْوَق شَيًّا الْاَحْعَلْتُ عُلَنداً زُامًا وَحَدِيْكٍ عَلَى ارْوَاهُ الْمُودِ اوُدَ فِي السُّنَي بِفَيْحَ الْهَنَّمَ وَكُسْ لِلَّاهِ وَشَكُونِ النُّونِ وَإِلَنَّا فِي أَنَ يَجْتَى اِرَّكْ بُونْ إِنْ اغْزَتْ مِنْ أَرِكَ مَا زَنْ إِذَا نَشِطُ وَخَتَّ بَيْنُولَ خِنْتُ وَاغْمَلْ لَيَ لَا تَعْتُلُهَا خَنْظَ وَدَكِنَ ان خَبِوَلَكَ يَدِيدُ لَأَبُوسُ فِي النَّكَ أَوْمَنَ ثُمْ وَالثَّالِثُ اَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَدِمُ لَكُنُّ وَكُمْ

أَزَنَ

تَفْتُرُمْنَ قَوْلَكُ رَنَوْفُ النَّظَرَالِيَ الشِّيُّ إِذَا أَذِمْنَهُ أَوْمَالُونُ أَرَادُهُمَ التَّظَرَا لَيْ وَنَاعِد بَصَوَى لِيَلَّا مِّن لَعَبِ المَنْ يَجُ وَتَكُونُ الْحَلِمَةُ بِكَثْرِ الْهَا مُزَة وَالنَّوبِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الرَّغَفِيَرِي عُلَّانَ عَلاكَ وَعُلَكَ فَقَدْ مِلْكَ فَمَا مَن مِن بِعُلابِ دَّهَتِ بِهِ المَوْتِ وَأَرُانُ النَّوْمُ إِذَا رِيْنَ بَوَاشِيْهِمْ أَيْ هَلَكُ وَصَّارُوا دُويُ رَيْن عدنك انتفقا عُدرَحة مرات المريدة كاكلهاضغا والرار والرزي ونيت مغرف وَانْتُ عَلِمَا نَفِ وَسَوْلِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَانْهَ بِيَدِهِ اثْوَالْمَا وَالْطِلِينَ لِمَا يَهَ مَعَ لَهُ لَأَنْفِ ويث واثاكان يتغيد عاجتهته والزبكته وفي حديث استنتقاعم المَّ زَنَبَةِ نَاكُلُهَاصَغَادُ المِبِلِحَكَدَ إِيرُونِهَا اكْتُوالْجَدِيْنِ وَفِيغَنَا حَاقَوْكُا فِ ذكرها الفَبْتَي خِ غَرِبُهِ ٱحَبُ هُمَا إِنْعَا وَلَحِلَةُ الْأَرَانِ حَلَهَا السَّيْ أَحَةً يَعَلَّعَتُ بِالشَّحَرَ فَأَجُلَتُ وَهُ يَعِيلًا لِأَتَ الْإِبِلُ لِمَا أَكُلُ اللَّهِ وَآلَنَا فِي الْمُعَانَدِتُ لَا يُكَادُ يَظُولُ فَالْمِالَهُ مَذَا اللَّهِ تَعَى صَالَّ للإيل مُرْعَى هِ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَصْلُ اللَّعَةِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهَ أَمَّا هِيَ لِلاَّ رَبِّهُ مُن أَي المّ وَقَدْ تَقَدُّ مَتْ فِي الرَبُّ وَصَعْدَهُ الأَنْ هِمِي مَا أَنكُمْ عَنْ وَفَحِدِيثُ بِلالِ قَالَ لَنَا رَسُولُ لِلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المَعَكُمُ رَبِي فِي أَي المقدنيلُ وقَيْلُ هُولَن بُغِلِ اللَّهُ مَرِ الْعَلَّ وَجُل كُالْاسْعَاتِ وَمنهُ حَدِيثُ أَرْبُكُ أَنَّهُ أَهَدَى لِرَسُولِ لِيقِصَ لَى لَلْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ارَةً أَيْ يَحْدًا مَظَبُونَ عُلِي فَي رَبِّي لكَنْ يُحِتُ لُكُنْ لِكُنْ فَإِلْ لَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَالَةً تُرْتَصُنِّعَتْ فَي المَرَةِ مِوَلَلْ تَهُ حُفَقٌ تُحَدُّ فِيهَا النَّا وَقِيْلَ إِلَى الْخُفَرَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا فِي بَعَالُ وَأَرْتُ إِرَةً وَقِيلَ الإَرَةُ النَّا وَنَفْسُهَا وَاصْلُ الإِنَّ وَ ارْيُ بِي بِي إِلَا لَمَا عِوْضُ مِنَ الْيَاعِينِ حَدِيثُ زَيْدِي حَازِثُةٌ ذَيَعْنَاشًا لا وَضَعَنَا هَا في الأَيْ حَقَّ إِذَا نَطِعِتُ جَعَلْنَا هَا فِي شَغْرَبُنَا فِيدُ هِ اتَّهُ دَعَالِا خَلِقِ كَانَتْ تَغْرُكُ نَ فَجَهَا فَقَالَ الْلَهْ مَ أَيْنِيَهُمَا أَيُ الِّفَ وَأَنْبِتُ الْوَجَ بِيُمَمُّ أَمِنْ قَوْلِمُ الدَّامَةُ تَأْدِي الدَّامَةُ اخْدَا افْضَمَّتُ النَّهَا طَلَابَتُ مَعَهَامَعْلَفًا وَلَجِدًا فَانْشَهَا آنَاهُ وَوَقَلَهُ لِنُ الْانْسَارِيِّ اللَّهُ وَإِنَّى كُلِّ وَلِحِدِمْ كُمَّا صَاحِبُهُ أَي اجْبِشْ كُلَّ وَلِحِيدِ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِيهِ حَتَى لَابِنُصِ فَالْهُ الْحَيْرُةُ مُرْفَقُ لِمِوْ تَا رَبْنُ فِي الْمَصَانِ إِذَا احْتَمَنْتَ فِبُوْ وَمِدِسُمِيْتِ الْمَحِيَّةُ أَنِ يَّالِا تُعَاعَنَعُ الدِّقَابُ عَلِمُ نُعَلِابٌ وَشِي المِعَلَفُ أَمْ شَلِي عَازَا وَالصَّوَا ﴾ في هَذِهِ الرِّهَا يَهِ أَنْ يُعَالَ اللَّهُ مَرَا يَحْ أَوَاحِدِ مَهُ كَاصَاحِيهِ فَانْ مَعَيالِيَّهِ عَدْ فِ عَلَى فَكُونُ كَ غَوْلِهِ مُ يَعَلَّقْتُ بِفُلَانٍ وَتَعَلَّقْتُ فُلاَ مَّا حِنسُ حَدِيثُ أَيْ بَكِي اللَّهُ ذَفَعَ إِلَيْهِ سَنِعًا لِيَغْتُلَ بِهِ رَجُلًا فَاشْتَنْبُتَهُ فَقَالَ أَيْ اَيْ مَكِنْ وَأَبِتَ يَدِي مِنَ السَّبْفِ وَرُوبِيَ الْإِجْعَنْمَةً مِنَ الرُّوُّ يَهْ حَالَّهُ لَيْقُولُ أَرِيفِ مَعْنَى أَعْطِيْ ﴿ وَفِي الْحَدِيثِ اللَّهُ الْمُوكِ لَهُ أَنَّ وَهُو يُحْرَمُ فَرَّجُهُا

أنن

أآلة

Til

علي

ذَكَدَ رَجُلًا نَصَلَّمُ فَأَسْقَطُ فَقَالَ حَبِّحَ بَيْنَ لِلاَرْقِي وَالنَّعَامِ يُزِيدُ انَّهَ جَمَعَ بَيْنَ كَلَمَيْنِ

إِنَّ الأَرْفَعُ تَسْكُنُ شَعَفَ لِجِبًالِ وَالنَّعَامُ قَشْحَتَ الْمَافِثُ فَيَى الْمَثَلَ لَا يَغْمَ مُنِفَ الْأَزْوَقِ فَالْمُثَّا

عَيْدِالْخَيْنِ النَّغَعِيِّ لَوْكَان دَايُ النَّاسِ مِثْلُ كَلْكُ مَا أَذِي لِلاَنْ مَاكُ هُوَالْفَ مَا أَذِي

أتخاء

أزب

وَالِاتَاوَةُ وَهِيَ الْمُعْ وَلِحِدٌ كَالْشَيْطَاكِ فَاكْ الْعَظَّالِيُ الْاَشْدَهُ بَكَلَامِ الْعَرَبِ آَنَ يَكُونَ الْمُثِّ الْهُنَعُ وَالْبَاءِ الْمُعْدَةِ مَا حِيةً مَعْي الْمُعَامِدَةُ عَلَىٰ الْمُعَانِينَ فَعُرِانُ وَعُرَانُ فَانْ كَاسَتِ الْسَياءُ مغجنة بالنبث فهومين التاريب لاتذه شئ قرين على للما ين والفوف وفي حديث عَنْمِ الرَّاء وَبِالْجَا الْمُهَلَّةِ السُّمُ قَرْبَةِ مِالْعَوْمِ فَيَرَّامِنَ الْعُلْبِينَ فَأَ وَلَا مِحُ النَّاكِي مِنْ حَدِيثِ إِنِي الزَّيْمُ فِلْ مَاكُ فِي الْعَفْدِ فَلَا قَامَ لِيَدُخُلُ وَيَجِنَ مِجُلاً طُولُهُ شَاوُلِهِ عَظِيمًا لِلْعَيَةُ عَلَى لُولَيَّةً يَغَى الْهُ ذَعَةٌ فَنَعَضَمَا فَوَقَعَ شُعَّ وَمَعَهُ اعْلَالَ لِيكُو وَيَحَاوَمُوعَلَى الْمِنْفِرِيغِنِي الْطِنْفِينَةُ فَنَضَهُ فَوَقَعَ فَوضَعَهُ عَلَالتَّ احِلَةٍ فَعَاوَهُ فَ يَنْ الشَّحَيْقِ اَيْ جَانِيَ الزَّحْلِ فَنَعَضَهُ ثُمُّ شَكَّهُ وَاحْدَدُ السَّوْطُ ثُمَّ إِنَّا هُ فَعَالَ مَنْ الْتَ فَعَالَ اَنَا أَنَا السَّوْطُ ثُمَّ إِنَّا هُ فَعَالَ مَنْ الْتَ فَعَالَ اَنَا أَنَا السَّوْطُ ثُمَّ إِنَّا هُ فَعَالَ مَنْ النَّبْ قَالَ وَمَا أَنَهِ ۖ قَالَ رَجُلُ إِنَّ قَالَ الْفَعَ فَأَلَ ٱنْظُوْفَنَتَ فَأَلُ هَلَا أَخُلُونُكُم مُولِكُ أَ فَوَضَعَهُ فِي لَأَسْ أَرْجَ حَتَّى بَاصَ أِي فَاتَّهُ وَاسْتَنَّ لِلْأَرْبُ فِي اللَّغَيْ الكَّيْمُ شَيْطَانُ انتَمَ هَ أَزَبُ العَقَبَة وَهِي لِليَّةُ وَقَعَلِيثُ أَوْ الْمِثَالَةُ وَقِي لَنْهُ يَعَدُهُ فَكُلِّ عِلْجَةٍ خَبْرَمْنَ لَنُوْجِ ضَعِي فِي عَامِ أَنْ يَعِ أَوْلَوْ يَعِ فِي اللَّهِ أَنْ أَضَا مَهُ أَذْرَتُهُ وَأَزَيْدُ أَيْ حَدْبُ وَتَعِبُ أَوْفِي حَدِيثِ المَعَابِ قَالَ لَهُ وَمَ قَفَهُ مِنْ نُوْفَلُ إِنْ بَذِي كُنْ بُومَكَ انْصُوكَ فَصْرًا مُوَثَّرًا ايْ مَا إِنَّا شِيابِهُ الرَّبَعَ الْ ٱنْدَهُ وَاذْتَحُ إِذَاعَابَهُ وَاسْتَعَلَعُ مِنَ الْمَانْشَ الْعُوَّةُ وَالسِّلَّةُ ومنه حَدِيثِ المِنْ بَكِن آنَه قَالَ لِلَانْصَادِ يَوْمَ الشَّقِينَهُ يَعَدُ نَصَرَّهُمْ وَأَنْهُمْ وَأَسَّبُهُمْ وَفِي الْحِينَةِ وَالْكِينِيَّا نِدَائِي ضَهَ الإَرَائِ وَالرِّكَ آمَثُلا فِي انغِلَدِهِ بِضِغَةِ الْعَظْمَةِ وَالْكَبْرَيَّا آيُ لَيْسَاكَسَا يُولَقِعَاتِ الْبِي قَدْتَنْصِفْ بِقَالَغَلْقُ عَازًاكَ الَّحْدَوْوَالْكُرُمُ وَغَيْرِهُمُ لِهِ وَشِّيَّا مُلْإِنَّا مِا لَجُهُ [كِالتَّصِفُ عِيهَا نِشْمَلَا نِيدِكَا يَشْمَلُ الرِّكَةُ اللَّهُ نِشَاقٌ وَكَانَّهُ لَا يَشَازِكُ فَي الْآنِ وَتَجَالُتُه الَّهُ لَا يَشَالُ اللَّهُ لَا يَشَالُ اللَّهُ لَا يَشَالُ اللَّهُ لَا يَشَالُ اللَّهُ لَا يَشَالُونَ فِي إِنَّا إِنَّهُ اللَّهُ لَا يَشْعُلُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَشْعُلُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَشْعُلُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللّ اَنْ يُشْرِكَهُ فِهُمَا الْحَلِ وَعُلُما لَكُونِ فَالْمَحُونَا فَكُم الْعَظَيْةِ وَقَرَدَ إِمَا لَكِبَوتِما وَتُسْرَبُلُ الْعِرُوفِي مَا اَشْفَالُ مِنَ الْكَعَبَيْنِ مِنَ لَمْ ذَائِدِ فِي النَّايْزَاجِ مِعَادُ وَنَهُ مِن قَدِمِ صَاحِبِهِ فِي النَّايْنُ عُقُوبَةً كُهُ اَدْعَلَكُ هَنَ االنِعُلَمَ خَدِ وَجُ فِي أَخِلِ النَّاسِ وَمِنْ وَالْحَلِينِ فِي إِنْ فَعَ الْمُؤْمِنِ إِلَى إِنْ خَالِمَ فِهَا يُنِتُهُ وَمِنْ لِلْكُفِيَ فِي مِلْأَزْتُ مُالكُتُم لِكَالَةُ وَهَيْتَهُ الاِينَوْلِي مِثْلُ الرِّيْ يَوَالْجِلْسَةِ وَهُ

حَدِيثُ عَمَّاكَ قَالَ لَهُ إِنَّا قُ بِنُ شَعِيْدِ مَا لِي إِذَاكَ مَتَعَيِّمُ فَا إِشْرِينَ فَقَالَ هَكَذَاكَ أَن الرَّبَعُ مِنَّا

وفي حَدِيثِ الإعْتِكَافِ حَانَ اذَا مَخَلَ الْعَشْمُ لِأَوَاحِنُ أَيْعَظَ اَهْلَهُ وَشَدِّ الْمُؤْمَ الْمَيْنَ الْمُزْرَاكُ

وَكَنَّ إِشَلِّهِ عَنِ اعِبِوْلُوا النِّسَّادِ وَجَذِلُ الْارْتَشْمِ إِنَّ الْعِبَادَةِ بْقَالُ شَدَدُ دَسُّ لِعَدَ اللَّهُمْ مَهَ وَعِيَّا وَإِنْهُمْ مَنْ وَعَيْدُ الْعِبَادَةِ بْقَالُ شَدَدُ دَسُّ لِعَدَ اللَّهُمْ مَهَ وَعِيَّا وَإِنْهُمْ مَنْ وَعِيْدًا وَالْعَبَادُ وَعُرِياً اللَّهُمْ مَهُ وَعِيْدًا وَاللَّهُمْ مِنْ وَعِيْدًا وَاللَّهُمْ مِنْ وَعِيدًا وَعِيدًا وَعِيدًا وَعِيدًا وَعُرْدُوا لِللَّهُمْ وَاللَّهُ مِنْ وَكُنْ اللَّهُ مِنْ وَعِيدًا وَعِيدًا وَعِيدًا وَعِيدًا وَعِيدًا وَعُرْدُوا وَاللَّهُ عَنِيا اللَّهُ مِنْ مَنْ وَعِيدًا وَعُرْدُوا وَاللَّهُ مِنْ وَعِيدًا وَعُرْدُوا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ وَعِيدًا وَعُرُدُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَعُرُدُوا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ وَعُنْ أَوْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

المنت المنت

لَهُ وَوْالْمِي اللَّهِ كَانَ يُهَاشِوْنَعْضَ لِنَمَا يُهُ وَهِي وَتَرَبُّ وَي حَالَةُ الْمَيْضِ أَي مَسُلُ وَد وقَدْ يَجَا فِي تَعْضِ الرِّوَامَاتِ وَهِي مُنْ فَي وَهُو يَحَطَاكِ أَنَّ الْهُمْ فَي لَانْدُغُمُ فِي التَّادِ فِي حَ بَهِعَدِ الْعُفْتِيدِ لَهُنَعَتَكُ مُمَّا غَنَعُمِنْدِ أَزْمَنَّا أَيْ يَتَامَا وَأَهْلَنَا كِيْعَنْهُ تَ بِالْاَمُنْ وَقِيبُ [لَنَّ الْمُ ٱنْفُسَاقَ فَكُنْ يَكُنَّى عَنِ التَّفْيِسِ بِالْإِمَلِ وَمِنْ هُ حَدِيثُ عُمَرَ كُيْتُ إِلَيْهِ مِن يَعْضِ الْعَوْثِ إِيَاتٌ فِحْمِينَةً مِنْهَا \* أَلَا أَنِلِغُ إِنَا حَمْضِ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن أَجِي ثُمَّةِ ازَارْكِ حَدِيثِ سَمْقُ كَسَّفَتِ الشَّمْشُ عَلِي عَقْبِ رَسُولِ السَّمْ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَّا فَانتَهَنِتُ إِنَى المَتِعِينَ فَا ذَاهُ وَمَا ذَرُهُ أَيُ مُسَلِقٌ بِالنَّاسِ بَعَالَ اتَفِتُ الْحَالِي وَالْخِلِيقُ لَمَ وَ يع سُنَي أَبِي دُافَةَ فَعَالَ وَهُوَيَا رُثُمِنَ الْهُوْمِ الطَّهُونِ وَهُوَ حَطَامِنَ الرَّاوِي قَالَ لِنظَائِي مِي الْعَالِ وَحَدَدَ اقَالَ الْمُنْهِمِ فِي النَّهِ إِنَّ فِي النَّهِ إِنْهِ وَفَيْدِ انْدِ حَالَ يُصَلِّع وَلَحَوْفِهِ أَزْرِينَ أَرْبُنِ المهكامين البكاءاي حينين مين العني بالقيا المعجة وفي صفت المنكاء وقب أهوان يعلبن جقه وَيَعْلَى النَّكَا وُوَمِنْ مُ حَلِيثٌ حَمْلَ إِم فَعَنْ مُدَرَّتُ وَلَا لَقُوصًا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَم يَعْضِيبُ فَاذَا تَعِنْ لَهُ ٱنْ يُنْ أَيُّ حُرِكَةٌ وَالْحَتِيَاجُ وَمِنْ لَلْهَ يَنِفُ فَاذَا المُتَبِجَ أَيْتِنَا ذَنَّ آيُ يُحج فيوالنّاسُ مَاخِخُ الْمُجَلِوَهُوَالْعَلَيَانُ فَ فَحَلِيثُ لِأَشْاتُكَانَ الَّذِي أَذَامًا لَمُعْنِينَ عَلَى لَوْقِي الْمَالَامُ أَيْ هُكَالَّذِي حَرِّكَهَا طُنْ يَجْهَا وَحَلَهَا عَلَ لَعُرُوجِ \* وَقَالَ الْحَرْثِ الْأَثْرُ أَنْ تَحَلَّ إِنْسَانًا عَلِأَمْ بِحِيثَلَةٍ وَبِهِ وَيَخَلُّهُ وَفِي وَوَاكِهِ النَّحَى آتَ طَلْحَةَ وَالْدِيْرَ أَمَّ إِخَالِينَا مُ حَتَّ خَرَجَتْ ف قَدْ أَرْفَ الْوَقْتُ وَجَانَ الْاَجَلُ أَيْ دِمَا وَقُرْبَ فِي عَبِ رَبَّكُمْ مِنْ أَنْكُمْ وَقُنَّ طِلَمْ مَكَادَ الْمِرْوَى في نغض الطَّخُونِ وَالمَعْرُونُ مِنَ الْحَرْ وَمَدَودُ فِي وَضِعِيمِهُ الْأَزْلُ السَّنَةُ وَالصَّيْقَ وَقَلْ الْكَالْمُ يَأْزُلُ أَنْ اللَّهُ إِنَّ صَارَفَ صِنِق وَجَنبِ كَانَّهُ ارَادُمِن شِنَّةِ مِاسَكُمْ وَفُوط كُوسَهُ حَلَيْ يُطْفِعة أَصَّا بَعْنَا سُنَيَّنَ خُمْ مُمُونِهُ أَيْ اَتَيَهُ مَالاَنِكِ وَيُزْوَى مُوَرِّلَةٌ مِا لِتَسْدِيدِ عَلى التَّكِيْرُونِ لي لِلْاَبَعَدَانَ لِ وَبَلَاهِ فَبُ ﴿ اتَبْتُ الْبَيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو فِي الْمَالِمُ الثَّانِ الْأَذْفَلَةُ بُغَيْجِ الْهَمَّرَةِ لِلْعَبَاعَةُ مِنَ النَّاسِ وَغَبْرِهِمْ بَقَالُ جَاوِلِما مَ فَلِمَ وَاجْفِلَتِهِمُ إِيجَاعَهُمُ يُشَدُّهُ أَلِهَا الْسَلَتُ إِنَّى اَرْهُلُهُ مِنَ النَّاسِّ وَقَلْ مَكُوَّ مَتُ فِي لِكَبِيهُ عُ حَدِيثُ الْمَلَاةِ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَمُ الْمُؤْمِرِاي أَمْسَكُواعَنِ الْكَلَّمْ كَمَا يُسْكُ الْعَلَم مُ سُتِيَتِ لِلِعْدَيَّةُ أَنَّهَا فَأَلَّهِ آلِيهُ الْمُشْهُونَرَةُ فَانَعٌ مِالْتَلِهِ وَتَشْدِيْدا لِلِمُ فَ خ مَوْضِعِهِ وَمُنْ حَدِيثُ الْمِتَوَاكِ يَسْتَعِلُهُ عِنْدَ تَعْبَ يَجَ الْعَرِمِنَ الْأَنْ مِومِنْ حَدِيْثُ سَّالُ لِعُرِثَ مِن كُلُقَ مَا الدِّقَ فَاكُ لِلاَئِنَ مُ يَعِن لِعِمْدَة وَامْسَاكُ المَّشْنَاتِ بَعِضُهَا عَلَى عِنْ مِنْ مُنِيثُ ٱلْضِيِّيةِ نَظُرُتْ يَوْمُ أَحْدِا لَيَحَلَّعُ بَدِيْجَ فَنَ نَشِّلَتُ يَجِ بَحِينِيَ سُوَلِلِلَّهِ صَكَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

ازنـ اخام

أزف

ازک

ازفل

أنعر

أنَّا

أشبك

اسبانك

اشتبف

السَّال

أسس

عُسُنَانَ فَاذَمَ بِهَا تَنِيَّةُ غُنَ يَمَاجَدُ بُانُرِيِّهُ الْجَ حَدِيثُ اللَّهُ وَالشِّعَاجِ الْأَفْعُ فَإِذَا أَخُكُ أَنَّ مَ فِيكِ أَيْعَظُهُ عْ إِنْ مَنْ مُنْفَحِي وَ لِإِنْ مَثَالِلَتَ مُا لَحُدِيثُهُ مِنْفَالُ الصَّالِثَانَ الْمُناتَ الْحَتْ ابُوْجَالِبِ ذَاعِبَالِ بِ فَضَّيْهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّالَامُ انَّهُ وقَعَ مازَا والمحض وَهْوَمَصَ الْعالِي دَعُقُرهُ مُوَجِّرِهِ وَ لِيُسِينِ وَفُرُقَدُّا مَهِ الْمُلْوَكُ فَقَالَتُلَمُّ عَرْدِي اللَّهِا فِي قَاوَمُ آناً لفلا فِ إِذَا كَانَ مُقَاوِمًا لَهُ وَفِي فَعَ مِنْ يُعْجَمُّ إِلَّا تَاسُّعُمْ فَا ذُهُ وَإِلْهَا لَيَاذَاهُ وَالْمُعَا بَلَهُ وَمُفِيّا لُكُ فِيهِ وَأَنْ مَا وَمِنْ حَلَّيْكُ مَلَّادٌ لِلْوَفِ فَوَازَنْتَا ا فَالِمَانَاهُ فَلِنْكُولِكُوهِيُّ أَنْ يُعَالُ وَارْبَنَّا وَ النه كنب لِعِبَادِ اللَّهِ الْمُشْبَالِ بِنْ هُومُنْ وَكُ عُمَانَ بِالْحَدَيْنِ الْكُلَّهُ فَارِسْتِيَّهُ الغُرِّينَ لَانْهُ مُرْكَانُكَ لَبَعْدُ وَقَ فَرُبَتًا إِنْهَا فِينَا فَاشْمُ الْفَرَيْ بِالْفَارِيتِيةُ إِلَ وَالنَّرْدِ فَقَادُ عُمَشَ بَكَ فِي جُمْ خِنْنَ يُرْحِهُ هُوَاشِّ مُلْلَغَرَّتِي الَّذِي فِي السَّيْطِ يَخ وَاللَّفَظَّةُ فَا عَدِّيَ دُكُولِ الشَّنَاوُقِ فِي الْكِرِيْكُ وَهُوَ مِا غَلِظُمَرَ لِلْحُرِيْنِ وَلِلامَ لُسَّمُ وَ عَجَيْةٌ مَعَرُهُ أَصْلُهَا اسْتَنْرَوَ \* وَقَدْ ذَكَرَهَا لَكُوْهِ يَ فِي الْمَامِنَ القَافِ عَلَا قُ الْهَنَّةُ وَالْمِيْرَ وَالنَّيْ زَوَاتِيلِه وَعَادُ ذِكْرُهَا فِي السِّيْنِ فَإِلْكُمَّ فِي وَهَكَرَهَا الدَّنَهُ فِي فَي حُمَا سِي القَافْ عَلَى أَنَّهُ هَزُلُهُ إِ وَعُدَهَا لِلِكَ مُورَةِ لَكِ أَصْلُهَا مِالْغَارِنِينَهُ اسْتُغَنَّعُ ﴿ وَقَالَ إِنْصَّا الْمُعَا عَلَمُ الْمَالِحُقُ عَرْبَيَّةُ وَقَعَ فِهَا وِفَاقُ بَيْنَ العَجِيَّةِ وَالْعَهِيَّةِ وَقَالُ هَذَاعِنْدِي هُوَا لَصَّوَابُ فَلَ كُرْمَا عَالَعُ فَالْكُ حَادً عَلِكَنْظِهَا بِخُ حَدِيثِ أَرِّزَنْ إِنْ حَنَّجُ أَسِّدُ ايْ صَارَكَ الاَسَّدِ فِي الشَّحَاعَة بِعَالُ أَسِّ حَدِيْثُ لُغُأَن بِي عَبَّادٌ حُرِي مِنْي أَخِي ذَا الْمُ شَدِي وَ الْمُسَدِّمُ وَالْمُسَدِّمُ ٱسْدَيَاسْدُ آيْ دُوالْفُوَّةِ الاَسْدِيَّةِ وَفِي عَنْ عَمَرُلا يُؤْسِّرُ وَالْحِسَلامِ أَحَدُ بِسَهَاءَ وَالْحُرْالِيَّا ٧نفَبَلُ لِآلالعُدُولَا يَ كَيُعَبَسُ حِوَاصَلَهُ مِنَ الْاُشْرَةِ القِّدَوَهِي قَلْبَكُمَا بُسَدُّبِهِ الْمَسَبَعُ فِي نَاسِ الْمِنَانِيَّ حَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اذَا ذَكَرَّعُقَابُ اللَّيَعَتُ أَوْضًا لَهُ لَا يَشُدُّ هَالْمُ الْمَشْفُ أى السَّدُّ وَالعَقَبُ وَلِأَشْرًا لِغُوةً وَالْحَبْشُ وَمِنْهُ حَدِيْثُ الدُّعَافَا خَيْحَ طَلِبْقَ عَفُوكَ مِنْ السَّارِ عَضَبِكُ وَللِّيشَاذُ بِالكَتَنِيْ مَصْدَبُرُ أَشَرَةُ وُأَسْرًا وَإِشَاقًا وَحُوَانِصًّا الْحَبْلُ وَا لَيْكُرَا لَذِي فِي بدالكَ مَنْ فَ حَدِيثِ آنِ اللّهِ وَاتَ رَجُلَّا قَالَ لَهُ اتَّ الْإِسْ الْمُنْ وَيَعْنَى الْحِياسُ الْبَوْلِ والرَّحُل بِنهُ مَا سُوْرٌ وَالْحَصَّدُ إِجِنِيَا مَا الْحَايُّطِ فَي الْحَدَيْثِ زَنَا دَجُلُ فِي أَشْرَةُ مِنَ النَّابِينَ لَأَسْنُ عَسِّبَةَةُ التَّجُلِ وَاحْلُ بِيتِدِلاَ مَدُ يَتَعَقَى عِمْ وَفِيهُ تَعْفَىٰ الْقَبِيلَةُ بِأَسْرِهَا أَيْ يَحْنِع عُمَرُ الى الحِيرُينَةُ \* أَيِسْتُوبَةِ النَّاسِ فِي وَجِهِكَ وَعَذِلَكَ ۚ آيُ سِيِّ بَنِهُمْ وَحُومِنْ سَاسَ وَالْهَمَةُ فِيهِ مَرَادِينَ \* وَيَرْوَى أَنْ بَنِينَ النَّاسِ مِنَ الْمُواسَّانِةِ وَسَيَجِي فِي كَانَعَنَا وَاعْدِ

المستنف الشيخ الفائ وقيل العند وقينل المستوف بِنْ إِلْهِ الْمِصْافِلَةُ بِو وَقِبِ إِنْهُ وَالرَّقِيقُ وَي حَدِيثِ مَوْتُ الْفُ أَيِيْ ذُيِّ وَإِمْلُ مَا مِ يَدْعُولِ إِسَّافًا وَمَا يُلَةً هُمَاضَمَا فِ مَعْمُ الْعَبُ زَيْبًا فِي الْكُعْبُذِ فَمُنْعِنَاهِ وَايِسًا فَ مِكَثِي الْهَذَةِ وَقَدْ تُغْنَىٰ مِ فَيْضِفَيْدِ عَلَيْدِ السَّالَامُ كَانَ أَسِبُلَّ النَّابُ المَسَالَةُ فِالْحَيْدِ الْإِسْتِطَالَةُ وَأَنْ لَا يَكُونَ مُزَّفِعُ الوَحْبَةِ وَيُحِينِكُ فَعَرَ لَيُدَلُّ لَكُمُ المُسَلِّ التماخ والنَّمُ المُنسَلُ في الاَصْل الرَّمَاجُ الطَّعَالُ وَحُدُّ هَا ﴿ وَفَدْجَعَلْهَا فِي هَلُ الْخِدِيثِ كَنَايَةً عَيِهِ الرَّمَاجِ وَالنِّنَامَعَا وَقَنَلُ النَّنِ أَمَعَظُوفِي عَلَالْتَمَا لِلْعَلِ الرِّمَاجِ وَالرَّبَاجِ مِنَاتُ للأَسَل وَمَدُلُ وَمِنْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى كَافُوفَ إِلاَّ مَالاُّسَا أُونِدُكُ مَّنِف وَسَلَان وَسَنَافٍ كَأَصَل الْمُسَل لِمَاتَ لَدُا غَضَانٌ كَنْهُ بِ اَوْكِاسِنِي ۚ اَسِنَ الْمَا يُبَاسِّنَ وَاسِّنَ يَاسِّنُ في مَقْتِ النِيِّ صَلَّالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لِعُمَ خَلَّ لِيُنَمَا وَبَيْنَ صَاحِبُ ا فَانَّهُ بَاسَنُ كَ مَيَّ وَدُّلِكَ انَّ عُمَرِ كَانَ قَلْ قَالَ إِنَّ رَشُوْكَ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيَتُ ا المالغُذَوَةُ وَالمُسَا وَاهُ المُسَادَحَةُ وَالمُسَاحَةُ فِي المَعَاشِ وَالرِّزْقُ وَإَصْلُهَا المَسْسَرَةُ عَلِآمِينَ بَيْنَامُ فِي الْعَظَهِ وَالنَّظُرُومِ وَكُنَّاتُ عُمَ إِلَى النَّاسِينَ أَيْسَ بَيْنَ النَّاسِ رَبِّ أَشِي لِمُا أَمضَيْتُ وَأَهِنِي عَلَى مَا أَبِقِيتُ أَيْ عَزَنِي وَصَرِّوْفِ \* وَيُرْوَى ٱسْبِي خَرِم الهُمْرَةِ وَسُكُونِ الْسَيْنِ أَيْ عَوْضِنِي وَالْأَوْسُ الْعِيْضُ و في حديث التي بن كُفِّ وَالْقِيمَا عَلَيْهِ وَالْبَي أَسْتَى عَلَى وَاصَلُوا عِيهِ الْمَشَى مَعْدُوكَا مَعْصُولًا الْجَزُنُ "اسَّى مَا بِينَ أَشَّا فَهُو آبَس وَ في حال بيابَ مَنْعَ يُوسِّكُ أَنْ تَرْفِي الأَرْضِ بَا فلاد كَبد هَا أَمْثًا لُ الْأَوَاسِي هِي السَّوَازِي وَالْسَاطِينُ وَهَيْل هِ

آسّل

أَسَّنَ

الموأساة الله أستار

- 47 5 16 - 1 - 1/1:

أُسْبَ ريْط نئاشبُول

الاند

أشَشَ

أشأة

علية أَضَى

أَضَّعَلِبَ اضْطَغَلَ

لْنَكُ أُنِي هَنِهِ إِنَّهُ قَتَلَّ إِيُّهَا النَّاسُ اتَّعَوْ إِنَّكُوْ إِنَّ ذَلُولَةَ النَّاعِةِ وَسَهِ وَيُرْوَى تَمَا شَبُولِا كِي تَكِالُوا وَتَصَامُّوا وَيْكَ أَنَّوا وَيَكُوا مَوْلِكُ وَكُلُّ فِجُصَ لِي فِي كُنَ الْمُشْتُ كَنْفُوا الشِّكَ يُقَالُ مَلَاةً الشِّيدُ ا حَاتَ ذَاتُ شَجُو عَامَنَا النَّفُلُ مِنْ حَلِيتُ للأعْشَى لِعِزْمَازِي يَحَاطِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَشَاكِ امَراتِيهُ وَقَلَ قَيْنِي بَنِ عِيضِ مُؤْتَيْب مِهِ المُؤْتِيثِ الْمُلْتَقُ وَالْعَيْضُ أَصَّلُ الشَّعَرُ فِ عَينِتُ حَدِيْكُ الزَّكَوْوَا بِصَّاكَاغَلْ مَاكَانَتْ فَاشْمَنِهِ فُلَّشَيِّهِ ابْكُومْ وَانْسَطِهْ هَلَا رَفِلْهُ هُ مُرْوَالِوَابَدُ وَأَبْشُرُهُ وَسَنَيْرِدُ وَبَابِدِهِ وَمِنْدُ حَدِيثُ الشَّغِيِّ أَجْمَعُ جَوَا بِهَا أَرِّكَ وه حَدِيْثِ صَاحِبَ الْمُحَدُّ وْدِ فَقَصَّعَ المَيْطَازَعَلِمَ فْرِقِ زَامِتِهُ المَيْسَانُ بِالْفَيْرَةِ المنشارُ بِالنَّا وَقَلْ تُنْزَكُ الْفَخْرَةُ هُ يُقَالُ أَشَرِتُ الْخَشَبَدُ آشَكًا وَوَشَوْتُمَا آذَاسَقَقَتُهَا مِدُ أَنْشَرُتُمَا لَنُولًا ويختع على أسنار وَمِنْ وَمِنْ وَالْحَدِيثِ فَعَطَعُوهُمْ مِا لَمَا يَسْبُوا يَا الْمُنَاسِنِهِ وَ ابن قَبْسِ الَّهُ كَانَ اذَا وَاعْ رَبِعْ فَا مِعْ الْعَابِدِ السَّاسَّا لَمُ لَكُمُّ أَيُ الْحَبَالْا بْنَسَاطِ وَلَا شَاشُولَ فِي الطَّلَا قَدُ وَالبِّنَا شَنَهُ فَيْدِ انَّمَا نَطِلَقَ الْوَالِيَّانِ فَقَالَ لَوَ لِكَانَ مَعَهُ ابْتِ فَقُوا لِهُمَا حَتَّى تَعْفَعُ عَافَاجْتَمَعَا فَتَحَى جَاجَتُهُ هِمَا لَكُ أَمَا لَكُ وَالْهَمْنَ هُ ضَعَانُ الْخَذَلِ الْوَاحِدُهُ السَّاهُ وَهَنَّهُ أَمَّا مَنْ عَلَيْهُ مِنَ الَّيَاوُ لِأَنَّ يُضْغِيْرَهَا أَشِّيٌّ وَلَوْكَ اسْدَ أَصْلِيتَةٌ لَعِبْلُ أَشِّيقٌ مَا ه المصَّيُ لِمُوالِي وَكُولِكُو وَكُمْ بِيَعَدُ عَمَلُهُ ﴿ وَأَصْلُهُ مِنَ الصِّيْقِ وَالْحَبْسُ يَعَ المَرْضُ فَاذَا أَجْسَنَ فَلَدُ لِلْحُرُوعَلَيْكُمُ الشَّكُنُّ قَاذِ ٓ الْشَكْرُةُ الْمَسْلُونُ فَعَلَيْهِ الْم ا فِي عَمَرُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِي فِيهَا إِضَّى فَلاَحَفَّا وَهَ لَهَا هُوَانَ يَعْلِفَ بِطِلْاً فِي أَفِعَنَا فِي أُومَنَا فِي النَّمَا ٱلْفَالِ إِيمَانِ وَاصْيَفِهَا مَخْرَجًا بَغِنِي آنَّهُ بَعِبُ الْوَفَا يُفَا وَلا بَبَعَقَ صُ عَنْهَ إِللَّقَا لَهُ فَالْأَ في عُنه هَذَا العَهْلُ وَالْمُنِاقِي حَقَوْلِهِ وَلَحَدُ ثُمْ عَلَا كِهُ إِضْ يَ فِيهِ وَالْمِيْ أَمَا هُنَّ فَعَلَّمْ الكَّنْ فِيهِ عَلَقَ وَفِيهِ خَيْطِةً بِالْمُصْطِبَةِ فِي مَشَا قَدُا لِكَتَّابِ وَالعَلْقُ الْخَرْقُ في مَعُولَةِ إِلَى مَلِكِ الدَّقِعِ وَكَا يَزِعَنَّكَ مِنَ المَلْفِ مَنْعَ الْمِصْمَلَ لِللَّهِ مَا إِلَا مُعَالِمَ المَا مُعَالَمُ مُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى المُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ المُلْكِ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

القَيْبِ بْنَ مُغَيْمَ أَنَّ الرَّالِيَ لِبَعْثُ أَقَارِنَهُ أَمَّا نَتُه حَمَّا تُعَتُّ القَدُّ وَمُ الاضِّظَفْل تغلقن القلها وكيشب اللفظة بع بتبغ تفضيُّ لأنَّ الصَّبادَ وَالظَّا لَهُ بَعْفَعُ أَن وَحَافِيْ كَانَ رُأْسَهُ أَصَلَةً بِنَعُ الْعَنَمُ وَالصَّبِهِ الأَفْعُ وَقَدْ لَهِ الْمَالِمَةُ العَنْمَ وَالصَّبِافَ وَالْعَرْبُ نُشَتِهُ الرَّاسَ الصَّغِيْرَ الكُنُولِ كَيْ يَزَاسُ لِلِيَّةِ \* وَفَحَدِيثِ الصَّعِيَّةِ الدُّلْقَ عَن المسْدَاصَّلَةِ هِ الْحَ أَخِذَ قَ نُعَامِنَ آخَعَلِهُ وَقَدْ أَحُقِ مِنَ الْمَصْدِلَةُ بَعْنَى المَلاكِ ووَالسّاعِلْ فيللن ينط ومن حقف الن تكوك في مان المنهزة مع السّاء ولكنَّ ا لعظقا وفي حديث وفلخ وان واضم عليها مداخق و تغض إمادنت وعن احم احم الم مكر القد من و فري الصّاد الم حب إل قوت ل وضع في جِيرِنَا عَلَيْهِ السَّلامُ لَقِ النِّقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْدَ أَصَاَّةً بَنِي غِفَا وَالْاصَّاةُ بِنَ إِلْحَصَاءُ الْغُدِينِ رِ حَدِنْ عُمَرَ فِهَا الرَّمُلان وَقَدْ أَكُما آللهُ الإسلام آي نُبَّتَهُ وَإِنْ سَاهُ وَالْهَنْمَ وَيُدِيدُ إِلَّهِ مِنْ وَلِهِ وَكُلَّاءُ فِيهُ حَتَّى مَا خُدَ وَاعْلَى بَدِ الظَّالِمِ وَمُا ظِرُقُ عَلَى الْحَوَّ أَجْدًا أَعْ تَعْطِفُوهُ عَلَيْهُ وَمُوْعَى مَا يَحَكُمُ إِنْدِعَنْ نِفُطَوَهُ ذُامَتَهُ قَالَ انَّهُ مَا لظَّ إِلْهُجَ مَذِمِنْ مَاجٍ ظَانٌ وَمِثْدُا لظِّ أَيُّ الْمُضِيعَ وَحَمَا الْكِلْيَدَمَعُلُونَهُ فَعَدَدُمُ الْهَمَرَةَ عَلَى الظَّلْ وَمِنْ وَضَفَيْ أَدِمَ عَلَيْهِ السَّاكُمُ الْمُفَاقِ طُوَلًا فَأَطَنَ اللَّهُ مِنْدُا كِي مُنَاهُ وَقَصْرَهُ وَفَعَصَ مِنْ طُولِهِ بِعَالُ اللَّهِ مِنْ القَيّ فَتَاجَلُونَا كَلُّ وفي حَدِيثُ إِن مَسْعَوْدِ إِنَّاهُ رِي إِدِب عَدِي فَاطِرَهُ الْيَا أَرْضَ أَيْ عَطِفٌ وَبُرُونَ وَكُل وَقِيحَدِيثِكِ عَلَى فَاطِنْهُمَا بَيْنَ نِسَاعِ آئِي شَعَقْتُهَا وَقَتْنَمُّ مَا بَيْنَهُ مَ وَقِيبًا مُنْقِينَ فَلِهِ وَطِياسً لَهُ فِالْعَسُّمَةِ كُذَا آيُ وَقَعَ فِي حِصَّيهِ فَيَكُونُ مِن بَابِ الطَّاءِ لَا الْهَذَةِ وفي حَدِيثُ عَبَى عَبْدِ الْعِيدِ فَعَقَ الشَّاوَب حَتَّى يَبْدَ وَالْمِطَارُ بَعِيْجُوفُ الشَّفَ الْأَعْلِ الَّذِي يَعُوكُ مَنْ مِنَابِت الشَّعَ وَالشَّفَ وَكُلَّ شَيُّ إِخَاطِ اللَّهِ فَهُو إِطَادَ لَهُ وَمِنهُ صِغَهُ شَعْمِ عَلَى اغْاضًا تَالُهُ إِلَا دَائِ شَعْتَ عُجْبَطُ بَلَّ سَبِّ وَوَسَّطِهُ أَضْلَعَ فِيْ وَأَطْبِ الشَّمَّ أُوْحَقَّ لَهَا أَنْ يَيْطُ لِدِ الْمَصْفِيثُ الْأَفْتَابِ وَأَطِيعُ الإسل إَضْوَاتُهَاوَحِيْنَهُمَا أَيْ الْتَحَثَّرُةَ مَا فِيهَا مِنَ الْمُلْكُلُهُ قُلُ الْتُلْهَا حَقَى أَطَتْ وَهَدَ إِمَثَلُ وَإِبِدُ النَّابِكُ الْمُ المَلْتُكَةُ وَانَ لَهُ يَكُنْ شَرَّا أَطِيتِطْ وَإِمَا مُوكَ لَامْ نَعَرِب أُرنِدُ بِهِ تَفْتِرْ يُحْظَمُما لَيْهِ وَمِنْ لَكُونَا فَالْمَا لَيْهِ وَمِنْ لَكُونَا فَيْ إِلَيْنَ كُلَّ الْمُثْمَا عَلَى مَنكِ اسْتَافِ لَيُ فَقُلُ لِيُعَلِّ أَجِلْ كِلَا لَهُ لِلْهُونِية يَعْنِي كُونُهُ النَّاقَة ويَعْنِي اللَّيْ عَلَى مَنكِ وَعَظَّيْهُ إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ أَطِينُطِ الرَّحْلِ الرَّكْ إِلَا كُلُوكُ لِنُوعَ مُا فَوَتَ وَعُمْ رَعْنِ الْحِيمَا لِيَّ

اصل عظ

**اً اُصَ** فاشحنا

أضَمَ

أضا

اطر

أتلق

أَظُطَ

وسنه حَدِيثُ أوْزَرَن عُفِعَ لَيْ مُن أَجُل أَطِيط وَضَه شِل أَيْ فِي أَهْل ابل وَحَيَال مِن

الم نَيْنَسُفَا لَقَلْ ٱبْعِنَاكُ وَمَا لَنَا بِعِينَ لِيُظِ ايْ يَجِنُّ وَيِقِع مُونِيدُ مَا لَنَا بُغِينَ إضافًا لَاتَ الْبَعِيمُ إِ كَابُدُّ اَنْ بِيْظِ وَمِنْهُ المَصَلُ لَا آبَيْنِكُ مَا ٱجْلِيهِ الْمِيرِلُ مِنْهُ حَدِيثُ عُنبَةً بِنُ عَزْقات كَيَا وَيَتَّعَلَى مَابِ الْحِنَّةِ وَقُتْ مَكُونُ لَهُ فِيهِ أَطِيْطِ أَيْ صَوْتَ مِالِيِّحَامُ وَفِي حِلْثِ أَنْسَ سِ نِيرِي قَالِكِ كُنْتُ مَعَ الْيَسْنِ مَالِكُ حُتَّى إِذَاكُنَّا مَاطِيطٍ وَلِأَ رُضُ فَضْغَاضٌ ﴿ أَطْنَطُ مَوْضِعُ حديث وللال المديحان ودن عَلَى اطراط مرا لفت سَامَ اَفع وَجَعَهُ أَطَّامُ جلْدِ هَاما لِنُوَّةِ مِلْ لَلْاَسْةِ وَكُلْمُؤْتِينُ مُلْانِوَشُ فَيَدِيدُ إِنْ حَدِيْتُ لِأَحْتَفِ قُدُافِكَ الْحِثَاكِيَّةُ اكْفَادُ مَا وَقَرْبَ وَمَرْجَلَ افْدَاقُ مَسْمَة ابْنِ عَبَانِينَ لَا بَأْتَسَ بِعَثْلِ لَأَفْعُقَ أَرَاءَ لَمَا فَعَى فَعَلَبَ أَلِغَهَا فِي الْمَعْ لَعُن مُ وَالْمَ فَعَ صَنْ الْمُعَاتِ مَعْهَ فَ وَمَعْهُمُ مَن يَعْلِبُ الْمَالِفَ أَيا فِي الْوَقْفِ وَبَعْضُمُ فِيشَدِدُ الْوَاقَ وَالْنَاتُوهَ مَنْ أَمَا ذَا بِن قُومِنْ مُحَدِّيثُ ابِ الْمُبِدُاتُهُ فَالْكِلْعُودَة لَا تُطْرَقُ الْأَفْعُوال هُوالْفَيْم ذَكُولَة فَاعِي فَيْثُ فَالْمَعَ طِزَفَ ثَوْمِهِ عَلَى فَيِهِ ثُمَّرَ قالْ أَيْ أَيْفٍ مُغْمَاءُ للاسْتِفْذَا مُ لِمَا شَمَّ وَقُيلُ مَعْنَاهُ لِلِحِيْقَازُ وَلِلْ شَيْقُلَالُ وَهُوَصَوْتَ إِذَاصَقَتَ بِعِلْ إِنْسَا ثُ عُلِمَا نَهُ مُنتَعِيَّ مُتَكَرَّهُ وُقِيًّا اَصْلُ لِلْ يَهِ مِنْ وَشَخِ الايْصَبَح اذَا هُتِلَ» وَفَذَ ٱقَفْتُ بِعُلاَدٍ تَافِيضًا وَاتَّفْتُ بِعِ إِذَا قُلْتَ لَهُ أَيْ لَكَ وَفِيهَا لُغَاتُ هَلِهِ ٱفْضَعُهَا وَأَحْتَرُهَا إِنْسَتِكُمَّا وَقَدْ نَكُرَّهَ فِي لِكَبِيثِ فِي حَدِيثِ آيِنَ اللَّهُ } نغم الفايس عَوْيَ عَيْن أَقِد فِي حَاتَفْنِد إِنَّ فِل كِن فِ عَنْ يَجَاكِ اوْعَنْ تُعِد إِن الْعَطّانِيُّ اَدِي الْمَصْ إِنْهَا الْأُفْفُ وَهْوَا لَصَّحَرُ وَقَالِ إِنَاكِ مَعْضُ أَهْلِ اللَّعُدْمَعْنَى الْمُقَدِمُ المُعْتِلُ مِنَ الْمَ فَعْ وَهُوَا لِشَّى الْقِلِدُ لَى حَدِيثٌ عُمَرَاتَهُ دَخَلَ عَلَى النَّيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنِكُ أَجِنَّ هُوَالْجِلْدُالَّذِي لَمَيْنِمٌ وِمَاغُهُ وَفِيزَمَا كُرِبِغَ بِغَيْنِ الْفَرَظِ وَكُفَّ حَدِيْثٌ غُزُوانَ فَانْطَلَقْتُ إِلَّالْمُتُوقِ فَاشْتَرَيُ الْفَقَدَّاكِيْ شِنْقَأْ مِنْ اَجْمْ وَانَّشَهُ عَلَى قَاوِيْلِ الْعِهَ بِذِأْ وَالشَنَّةِ وَفِي حَدِيثِ لَعْمَيْ ضَفَاكُ أُمَّاقُ إِلَّا فَاقُا لَّذِي يُضْوِبُ إِلَى آفَاقِ الْأَرْضِ أَيْ نَوَاخِهَا مُكُنِّتُ وَاحِدُ هَا أَفْقُ وَم شِعُ الْعَبَّاشُ عِلَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَٱنْتَ كَتَا وُلِاتَ ٱشْرُفَتِ الْمَ رْضُ وَصَأَلْتُ فَيْ انَّتَ الْأَفْقَ ذَهَا مُا إِنَّ النَّاحِيَةِ حُمَّا النَّفَ جَنْ السُّومَ وَقُولِهِ هِ لَأَا فَيْحَمِّ الْرَبِ فَقَعْفَعَتْ سُّوْرُ اللَّذِينَةِ وَالْجِبَالُ الْخُشَّعُ \* وَيَجُوْرُ انْ يَكُونَ الْأَفْقُ وَاحِدُ اوَجَنْعًا كَالْفَلُكُ وَضَاتَ لُعُنَّةً

فِي أَضَا تُعْ وَقَعَد يَثِ عَايُسُة حَيْنَ قَالَ لَهَا اعْلُلافِكِ مَا قَالُوا والإَفْكُ فِي الْمَشْلِ الكَذِب

وَامْ ادَيِهِ حَاهُدُامًا كُذِبَ عَلَيْهَامِتَا وُمَيَتْ بِهِ وَفَيْ حَدِيْثِ عَنْصَ لَغَيْدِ وَضَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَتَسْلَمُ

عَا فَهَا شِهِلَ الْعَهِدُ أَفِكَ فَيْمَ حَقَدَّ بَوْكَ وَظَاعَهُ فَاعَلَى الْمُعْوَاعِينَ الْحَقِّي وَمُنِعُوا مِنْهُ

أظم

افد آفع

الفع الفع

أُفَقَ ، ومنه

الْمُ فَيُ

أَفَكُ أَ

يقَالُلَكُكُدُمُ إِفِكُمُ إِفْكًا إِذَاصَّرَفَهُ عَنِ الشَّيْعُ وَقُلْمَهُ وَأُ عِ لَكُنْ فِي مَدِيْكِ سَعِيدِينِ جَمَةٍ وَذَكَرَ فِي الْمَالَةِ فَوْمِ لُوطٍ قَالَ فَنَ أَضَائِهُ مَلَكَ الْأَفْلَةُ اَصْلَكُتُهُ يُرِيدُ العَدَابِ الَّذِي أَنْ سَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْفَعَلَتِ عَادِيّاً مَحْمُ نَعَالُ الْبَعْكُ البلق ما فيلها أي القلت في مُؤْتَفكَة ومنه حدا انَهَا غَرِقَتُ مَنَايُنِ فَنَتِهَ غَ فَهَا مَا نَعِلا بِهُ اصِيْهُ حَدِيثُ مَوْنُون الْخَصَّاضِيَةُ قَالَ لَهُ النَّيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْتُ قَالَ مِن رَبِيعَة قَالَ أَنْمُ تَوْعُنُونَ لِنَ النَّهِ مَنْ الْسَعَ لَا مِنْفَكَ المَارْضُ عُرْعَكُمُ الْيَالْفَكُنَ فَ فَاتَ وَلَهُ الْفَصَلِ الْفَصِلُ مِنْ الْعَنْمُ الْتَعْلَقُ مِنْ مُزْدِ الْحُوفِ وكيني منه فغل ويقنزته ولاشاة ووتهنة أفعل وولف أأدا سمتت بعلم فض فالتعيف وَوَنْكِ النَعْلِ مِنْ حَدِيثُ عَآيِشَةَ فَأَخَذَ فِي آفُكُلَّ وَلِيَغَدَّثُ مِنْ سَلَحَ الْعَبْرَةِ وَفُحَدِث اتَّاكَ وَمُشَاوَرَةُ النِّشَاءِ فَاقَ مَا يَهُنَّ إِلَى أَفَيْ لَمَا فَنُ النَّفْصُ وَيَهَجُلِّ أَفَيْنَ وَمَا فَيْ إِنَّ الْحِينَ الْعَشْ العَمْ لِ مَدْ حَلِنَا عُلَيْ عَالِيشَة قَالَتْ لِلْيَهَوْ عَلَيْكُمُ النَّام وَاللَّغَنَّةُ وَالْاَفَنْ وَ ا فَنْ مَرْهُمَ إِلَا إِفْ فَ حَدِيثِ فُتِي رَسَاعِكَةً بَوَاسِقُ أَفِيَانِ وَالْمُعُوانِ وَالْمُعُوانِ وَ ﴿ الْاَسْنَانُ كَهْ عَن مُسْتَ طِيْتِ الِّيخِ وَوَذْنَهُ أَفْعُلَانٌ وَالْهَنَ فُوالنُّونُ مَلْكُلُهُ الْ وَيُعِمَعُ عَلَا قَاحٍ وَقَلْ عَادِكُمْ فِحَديث فَيْنِ أَنْصَّا مَجْمَعُ عَالِم فَكَ نَكَّرَمَ قَتْ إِنَّ إِن جَمْلُ فَلَوْغَيْرًا حَيْالِقَتْلِي الْمُحَادُا لِرَبِّلُ وَاللَّهِ مُفْلَهُ نَفِينَ لَمِنْ لَمُ مُنْ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَى الْمُؤَاكِنَ الْجُنَّ الْمُزَّعَةُ عَلَى نَصَيْب مَعْلَقِم مِمَّا مِرْكِعَ بِفِالْأَرْضِ وَهِيَ الْمُعَابِّوَةُ بُقِالُ الْرُفُ إِلاَرْضَ ايَ حَفَرَتُهَا وَالاَّحَوَةُ الْمُفَرَّةُ وَبِدِسْتِي الْمُكَايِّ فِحَدِيثِ السَّاءِ المُشْهُورَةِ مَا ذَاكَ أَكُلَّهَ خَبِي تُعَادِّنِي المُصْلَةُ مَالْضَمَ الْلَغْمَةُ التَّي آجَامَ النَّاحِ السُّلَدُ فِيًّا هَيْ مَا لَفَيْمَ اللَّفَدَةُ وَمَا لَعَيْجُ المَرَقُ مِنَ الْأَكُوا فِي حَدِيثِ احْرَجَ لَنَا ثَلَثَ أَكُوا هِيَجَمْعُ أَحُكَةِ بِالفَعْ مِثْلُ عُرْفَةِ وَعُمْ وَهِيَ العَهُ صُ مِنَ لَكُنْ وَفِي حَدِيْثِ عَالَمُنَاءُ نَصِفُ عَلْ تُلَقَ ويعج المأرض فَعَاكَتُ أَكْلَهَا مِه المُصَلِ الفَيمَ وَسُكُوبِ الكَافِ اسْمَ المَا حُولِ وَمِالعَيْجَ المَصْبَر فِينِ لُ التَّهْ أَرْضُ حَفظتِ الدِّنْسُ وَسُومَتُ مَا المُطْرُونُمْ كَانْتُ حِينَ الْعَيْثُ فَكُنتُ عَنِ السَّاتَ ما لَعَيْ وَالْمُوادُ مَا فَعَ إِللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُلادِ مِمَا عَنَا الْنِهَامِنَ لَلْيُونِينَ وَيُدْ حَدِيثِ الرِّمَا لَعُوالِمَا أَعُوا الْمُعَامِنَ لَلْيُونِينَ وَيُدْ حَدِيثِ الرِّمَا لَعُوالْمَا أَحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمِنَا لَعُولِمَا أَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّمَا لَعُولِمِنَا أَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَل الرتا وموجلة يرفد بعالبابع والمشتوي ومينه الخريث الدنهي عن المحاحكة مُعَان يَكُنَ

للرَّجُ إِعَلَى التَّجُلِ ذَبِي فَهُ لِيهِ النَّهُ سُنَا الْفَجِ وَفُيسَكُ عَبِ اقْتِضَا أَيْدُ سُتِي مُوَاكُلَةً لِأَنَّ كُلَّ

ن فشّه

اَفْکَلُ

أَفَنَ

الخوان

أقط

أَكَّى

آخا

الَّعْدُ وْنُدَّيْرَى الْيَلْا وَعِنْكُ وَالْمُ كُلَّةُ عَضَا عُنْدُودَةً وَقِيلِ الْاُصَّا فِهَا السِّلَا وَمُ العَضَا الْحِبُ وُكِهُ بِمَا وَتَيْسَلُ هِيَ النِّسَاطُ وَلِيهُ حَدِيْثٍ لَهُ أَخَرُدَعِ الزُّعَا وَالْمَاحِضَ وَالْأَلُولُهُ اَمَلِهُ مَدِّقَ اَنَ يَعُدُّعَلَى مَبُ الغَيِّمَ هَلِهِ الشَّلَئَةَ وَلَا يَاحُدُ هَا فِي الصَّدَقَيِّهُ لَا تُعَاخِيَاتُ المَالِ وَالْمُصَولَةُ الَّتِي تُتَمَنَّ لُلاَّتُ إِنَّ وَيَنا فِي الْمُعَنَّى وَالْهَرِمَةُ وَالْعَافِينَ مَالْعَتَمْ فَالْ انوعُيَيْكِ وَالَّذِي يُوْوَى وَالْحِينِ الْمُحَيْلَةُ وَالْمَالِكَ فِيلَةُ الْمَاحَةِ لَهُ مُعَّالُ هَذَا الْحِيلَةُ المَسْدِ وَالدِّنِ وَآمَّا هَلِهِ فَالْمُالْكُولَةُ وَجَدِيْدِ النَّهُ عِزَالْمَنْكُرْ فَلَاعَنَعْنَا وُلكَ أَنْ تَكُونَ أَكِنَاهُ وَسَرِيْهُ مِنْهُ مِهِ الْمَكِينَالُ وَالشَّرَبُ الَّذِي يُصَّاحِبَكَ فَي الأَحْلُ وَالشَّرْبِ فَعِ ا ون بعَنيَةٍ مَا حُلُ العَرَى في المَدينَ ان يَجل اهْلُهَا وَهُمُ الدِّنْصَارُ مَا لِيسَالُمِ عَلَى عَيْرِهَا مِنَ العُهَا وَيَنْصُوا لللهُ دِينَهُ مَا هُلِهَا وَبِعُتَحُ الْرُي عَلَيْهُ وَيُعَيِّمُ مُ اتَاهَا فَيَا كُلُونَهَا وفية عَنْ عَيْنٌ بْنِ عَبَنْتُ وَمَا كُول مِن رَخْبُونُ أَجُلِهَ اللَّاكُونَ الْعَيْدُ وَالْحَافِقَ الْمُلُوكُ جَعَلُوا أَمْوَالَ الرَعِيَّةِ لَهُ مُمَا حَلَقَهُ أَلَادًا تَعَقَامً أَهْلِ إِمَن خَيْرَ مِن مُلْوَكِهِ مُ وَهَيْلُ أَلَا مَا كُولِهِمْ مَنْ مَاتَ مَنْهُمْ فَأَكُلَمْهُمُ الدِّينَ أَيْ مَنْ أَيْ مُنْ خَيْرَ مِنَ الاَجْمَا المُكِلِينَ وَهُمُ المَا فَإِنْ لِي جَدنِكِ الاسْتِيشَقَا عَلِلهِ عَامِ وَالضَّابِ وَمَنَابِ النَّجَنِ الآكِامُ الكَنْيَ مَعُمُ الْمَايِ نَعْمَعُ الْإِجَامُ عَلَىٰ كُيرُوالْأَكُرُ عَلَى أَحَامِ وَفِي حَدِيْتِ اَبِي هُرْبَقَ اذَاصَا لَكَبُ كُمُ فَلا يَجْعَل يَكُهُ عَلِمَا كَمَتَيْهُ هُمَا كَخِتَّانِ فِي أَصْلِ لَوَيْكَيْنُ وَقِيلًا بَيْنَ الْعَسُرُ وَالْمُنْيَقُ وَتَعْتَخُ حَافَهُمَا وَمَكْتُو وحديث المغيرة أخرا للأحمة لمردخن وكاك الموصع بعنيد وأما الأدخرة ماتحنها من سَّفَلَتِهِ وَهُومَ مَا يُسَبِّبِهِ فَلَيْءَ مِنْ الْمَا وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ وَالنَّسِّبِ مِانِنَ مُرْ الْعِجَابِ فِي لِرُمِنْ دِي إِجَالِ إِجَالِ إِلَى الْمِنْ دِي إِجَالِ اللَّهِ عَلَى الْمُلْفَقَالَ السَّفَا مَا حَ فَيْهِ إِنَّا النَّاسَ كَانُوا عَلَيْنَا إِلْيًا وَاحِدُ اللَّهِ لَبُ مَا لَفِيْحَ وَالْكَنْ إِلْقَوْمُ تُعِمَّ وْفَا تَالَبُوا أَيْ يَجَمَّعُوا ومنه حَدِيثٌ عَدُ اللَّهِ سَ عَنُروحَ مِن ذَكَرا لِيضَرَّةُ فَعَا كَ لَمَا أَنعُلا يُعْتُحُ مِنْهَا ٱهْلَهَالِيَّا الْأَلْبَهُ هِيَ الْمُحَاعَةُ مَا خُوْدُمِنَ الْتَٱلِّبُ الْجَعُّمُ كَانَّهُ مُرْجَةً بِعُونَ فِي الْجَاعَةِ وَيُحْبُقُ اَنْ اللَّهُ وَقَدْ نَحَتَى فِي الجِدنِ فِي حَدنِكِ عَنْدِ التَّحْرَنِ عَفْفِ يَوْمَ الشَّوْزَيْ وَلا تَعْدَدُ سُيُوكُمُ عَنْ أَعْدِ اللَّهُ فَتُولِينِ اعْمَا لَكُمْ آيُ تنقُصُوهُا نَعَالُ النَّهُ مَا لِنَّهُ وَالَّتَهُ فُولَنتُهُ إِذَا نَقَصُّهُ وَمَهُ وَلِهُ وَلِهُ الْعُلَفِ هِ فَاكْ الْعُتَدِيقُ لَهُ تُشْبَعُ اللَّهُ مَا النَّا مِنْ الْعُرِينِ فَالْمُنْتَافًا عَينَ وَمَعْنَى لَعَدِيثِ اللهُ مُركَانَتُ لَهُ مُزَاعَمًا لَيْ فِي الْعِمَادِ مَعَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِي كُم فَا إِذًا اغْمَدُ وَاسْيُوْفَهُ مُ وَتَوْكُوا الْمِهَاجُ نَعَصُوا أَعْمَا لَهُ رُومِنهُ حديث عُمَرُانَ وَخُلاَ قَالَ لَهُ الْتِي فَقَالَ لَهُ لَجُلَّا قَالِتُ عَلَى مَهِا لَمُوْمِنِهُ قَايِ الْعَظِمِ لِذَلِكَ وَتَقَعُمِنُهُ وَتُنَقِّضُ مُ هِ فَاكَ لَيْعَا فَهُمَا فينهِ وَجَدَلَتَى حُولَ شَبِهُ عَالَ وَإِذَا لِرَجُلِ وَخِينِ فَوْلِهِ عُلَّا لَيْدًا لَذًا لَذَا حَلَّفَهُ كَانَ التَجُلُ لَنَا

أكم

ا آلت ا آلت

أَلَتَ

قَالَ لِغِينَ اتَّقِى اللَّهُ فَيْقَدُ فَشَلَهُ بِاللَّهِ تَغُولُ العَنَابُ أَلَيُّكُ اللَّهِ لِمَّا فَعَلْتَ كَا أُمَّعَنَّا مُ فَشَدْتُكُ بِاللَّهِ وَالْمَلْتُ وَالْمَلْتَهُ الْمِينَ فيسه اللَّهُ مَوْنَانَعُودُ بِكُ مِنَ الْمَنْسِ مُوَاحْتِلاَطُ العَنْمُ إِنَّالُ أَلِسَ فَهُوَمَا لُوسٌ وَقَالَ الْقَيْنِي عَولَكِينَا نَذُمِنْ قُولِهِ مُلَّالِمُ وَكَا نُول لَهُ وخَطَّاءُاسُ الأَبُ إِن فَ ذَلِكَ \* وَفِحَد يَبُ حُنَانِ الْعَطِي كَالاُحَدِيثِ عَهْدٍ بَكْنِ إِنَالَتُهُ مَا لَمُنَاسَ أَوْلَانِنَاسَ لِينْسُقُوا عَلَى الاسْلَامِ زَفْتَةٌ فِمَا يَصَا إِلَهُ وَلِلْلَانْ ومن حَدَّيْثِ الْحَاةِ سَمَامُ المُولِفَة فَلَوْلُهُ مَر و حَلَيْكُ الله عَالِين وقَدِعَاتَ فُنِشًا قَ أُولَ مَن أَخَدَ لَما إِلَا بَلاَفَ لِمَا شُمُّ مِهِ لَإِيلاكُ الْعَقْدُ وَالدِّمَامُ كَانَ هَا شِم عَبْد مِّنَا فِي أَخَلَهُ مِنَ الْمُلْوَكِ لِقُرَيْشِ حَبِ وَاللَّهُ مِنَا أَنْعَفُ مِكَ مِنَ الْمَكْ فِي الْحَالُ لِقَالُ القَ الرَّاخُ أَفَقُومَا لُونَ إِذَا رَضَامَهُ جُنُونٌ وُفِيّا رَضَلُهُ الْمُولَقُ وَهُوَ الْجُنُونُ عَيْنِ فَالوَّافَ ويجون أَنْ يَكُونَ مِرَالِكَيْبِ فِي قُولِ مَعْضِ الْعَرَبِ الْقَالَرُّحُ لَمَا لَقَ ٱلْقَا فَهُوَا لِكَ الْمَسْطَلْسِكَالُهُ مالكنب وقال القنيق هوم الولق الكذب فأبذل الواؤهني وقذ احكه عليا كالناج لأَنَّ ابْدَالَ الْهُنَةِ مَا لِخَافِ المُغْنُوحِ فِلْأَيْخِعُلْ أَضْلًا يُقَاسُ عَلَيْهِ ۚ قَالَمُا نَتَكَلَّمُ لِمَا سَمِعَ مِنْهُ وَيَهُ الكنب ثلاث لغاب ألف والف وولف عديث ودري كارفة وابنيه وعته ٱلكَيْ الْكَوْمِي وَإِن كُنْتُ مَا يُبَّاحُ فَانِي قَطِينُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَسَاعِدِ هِ الْمِ بَلَّغُ رَبَّ الَّي مِن الله لولة وَالمَا لَلةِ وَهِيَ الرِّسَالَةُ وَسُدِ عِبَ رَبُّكُمْ مِنْ الْحَمْرَوَقُنُوطُكُم الْ أَسْلَعُ القُنوط وَيَعْوَيْنُ الْنَكُونَ مِنْ دَفَعِ الصَّوْبِ وَالنَّكَاءُ نَقَالُ أَلَّ بِثُلَّ اللَّهِ قَالُ الْعُقَبَيْدِ المحد تُونَ وَفَقَدُ بكشراله فرم والمحفوظ عند أخل اللغة الفنع وفي أشته ما لمصّاحي وفي حن الفاتف الْ عُرَّامَ عَلَيْهِ حَلَامُ مُشَيِّنِلَةً قَالَ اللَّهُ عَنَ الْمُخْتَجُ مِنْ إِلَى أَيْ مِنْ رُبُوسِيةٍ وَكَلَّا لُ مالكَ شَرِّ هُوَاللَّهُ تَعَالَى وَقِينَ لَهِ لَهُ لَهُ أَمْلُ لَا يُسَالُهُ مِنْ لَا يَعَلَى الَّذِي تَعَامِنُهُ الْعَلِيَ وَفَيْلَ الله السَّنْ وَالعَالِيَهُ فَيَكُونُ المَعْنَى أَنَّ هَذَ إِكَادُمْ عَبُوصًا دِينِ عَنْ مِناسِّبَهُ المعنى وَالإج لاء بَيْنَهُ وَمِينَ الصِيْبِيقِ وَمِنهُ حَبِيثِ لَقِيطِ الْيَنَكَ عِنْ لَهُ لِكَ فِي إِلِّي اللَّهِ أَيْ فِي كُورِيِّتِ مِ وَالْوَهِ يَبِدِهِ وَقُلْمَ يُرُونَ الْمُعَلِّونَ فِي عَفْدِ اللهِ مِنَ الْإِلَى العَفْ ذُ وَمَنْ حَلِي يَبِ اعْ مَنْ زِع وفالإلك يمكن للالم والمفاقفة العفدوا أما والما وكالما وكالمكالم والمنافئ المسامية اي هي شِلْ الرَّجُل فِي الْوَفَّا وَالْعَفِيةِ وَالْالْ الْعَرَائِةُ أَنِصًّا ومن محدث عِلْ يَحُونُ الْعَفْ بَ وَيَغْظِعُ الِالْوِقِ حَدِيْثِ عَائِشَةُ اَنَّ امْ لِعَنْسَالَتْ عَبِ الْمَزَّلَةَ تَعْتِيمُ فَعَا لَتَ لِعَاعَابِكَ ذُيِّرَ بَسْ عُ بِنَاكَ وَأَلَّتْ وَهَلْ رَكِ الْمَزَّاةُ ذَلَكَ ﴿ الَّتِ آئِي صَاحَتْ لَمَّا اصَّامِ الْمَاعِدَ سِلَّةِ هَذَا المَّكَلَامُ وَرُوي بعَمَ الْهَ مَن مَعَ النَّفُدِيدِ أَي طُعِنَتْ بِلَالَّةِ وَفِي لِلْهُ مَا الْمُنسَادُونِ وَكُولُول كُلُس الْهُمَّرُ وَتَعْفَيْفِ اللَّهِ مِلْأُولَ حِيلُ عَن يَبْنِ الإِمَام بِعَرْفَةً فِيْدٍ مَجَامِهُمُ الْأَلَبَيْخ مُنْبَعَّدُهِ وَتَعْفَلُ النَّحِيُّ وَمَلِنْفِي وَالْعَجِّ وَالْعَجِّ وَلَا لِفُ وَالنَّوْفُ وَاثْفُ مَانٍ حَالَمُ يَلِجُ فَيْ فَعَعْ رَائِحَيْدٍ

الله الله الله الله

لألل أَلْفِئِيَ

ببن الوَرْجِ إِذَا وَقَعَ العَبْدُ فِأَلْهَا نِيِّهِ النَّهِ ه هُوَمَا حُودً مِنْ إِلَهُ مِالْهُ إِذَا نِعَيْنَ بُرِيلُ إِذَا وَفَعَ الْعَبْدُ فِي عَظْمَةٍ وَعُرِذَكَ مِنْ صَفَاعِ الرُّيُونِيَةِ وَضَرَفَ وَهُمَا النِّهَا ابْخَضَ النَّاسِّ حَتَّى لامِنْ الْأَجَادِ النَّافَ فَبُغِينَ اللهُ سَعِي فُلانٍ وَهُوَمِنَ لِأَلْتِهِ مُنِقَالُ أَلَى نُوكِ اللَّهِ وَمَا لَا بَسَالًى مَا لِيَا \* لَكَيَدِيْثُ وَيْلَ لِلْمُنَا لِيْنَ مِنَ أُمِّتِي يَعْنِي الَّذِيْنَ يَعْضُمُونَ عَلَى لِللَّهِ وَمَنْوَلَق غُلاَتُ فِي لَهُ تَنْ وَفُلِاتَ فِي لَتَا يِ وَكُنَّ لِكَ حَدِيثَهُ اللَّحْرَ فِي الْمُتَاتِي عَلَاللَّهِ وَ الْمُتَالَقِ عَلَاللَّهِ وَ الْمُتَالَقِ عَلَاللَّهِ وَالْمُتَالَقِ عَلَاللَّهِ وَالْمُتَالِقَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ النيي عَلَيْهِ التَّلَامِ أَلُمِنَ لِمَنَّا يُعِلُّهُ مَا أَيْ حَلْفَ لَامِنْ خُلْعَلَيْنَ وَاتَّمَا عَدَّاهُ مِنْ حَلَّا عُلَاعُكُ الْمَعْدَ وَاتَّمَا عَدَّاهُ مِنْ حَلَّا عُلَامُكُ الْمُعْدَ وَهُوَ الْمُنْ مِنَ الدُّمُولِ وَخُومَيَعَدَّى مِنْ ﴿ وَلِلَّابِ لَكَ مِنْ الْمِعْدِ أَحْكَامٌ نَعُشُهُ لَابُتَّ ثَى انلادُ وْفُقَاومنِهُ حَدِيثُ عِلَى لَبْسَ فِي إِلْصَلاَحِ اللَّهُ آيُ انَّ الْإِيدَةُ إِمَا يَكُون في الصَّوَاد الف كَإِنِي الرَّخِي وَالتَّفْعِ وَفِ حَدِيثٍ مُعَكِي وَمَعِينِ كَاذِ تَنْ شَكَاتُ النَّاكَ النَّا السُّنظِ عُتَ أَنْ تَلْمُ فِي مِمَا ٱلْوَّهُ آيُ مَا أَسْيَطِيعَهُ وَهُوَ افْتَعَلَّتُ مِنْهُ وَالْحِدِثُونَ يَرْوُونَهُ لِأَدَرَيْتَ وَلاسكت وَالْفَوَابِ الْاَوْلُ مِن الْبَعَدِيثُ مَرْضًا مِ اللَّهُ مَ لاَضَامَ وَلا آتَّى آيَ لَاصَّامَ وَلا انسَا وَهُوَ وَعَمَّا مِنْهُ حَالَمَهُ وَعَامَلِنَهِ وَيَجُونُ الْعَابِكُونَ إِحْبَادًا أَيْ لَمِنْ فَكُمْ وَلَوْنَ عَنْضُومِنَ الْوَفُ اذَا تُقَمَّى قَاتَ الْحَطَّابِيُ دَوَاهُ إِرَهِ فِيهُ مِنْ فِرَاشِ وَلَا أَلَ بِوَنْ لِ عَالَ وَفُتِّرٌ بَعْنَى وَلا مَجَعَ قَالَ أَلْ أَشْدَ دُواوَيُعَفَقُا مُيقَالُ الْكُوا فَالْحُوا فَالْفَاذِ اقْفَرُونَوْكَ الْجُفْدُ وَمِينُه الْحُدنِثُ مَامِنُ وَأَلِي لِّلْ وَلَهُ بِطِانَتَانِ بَطِالًا نَهُ تَامَعُ بِالمَعِمُ فِي وَتَنْهَاءُ عَنِ الْمَنْكِ وَبَطِا فَدَّ لَا تَا لُوهُ خَالًّا أَيْ كُ تغَصِّرُ فِي افْسَادِ حَالِدِهِ وَمَنْ مُوْاجَعُ عَلَى قَالَ النِّي صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِفَا طُهُ مَا يَتَلَكُمُ فَمَا ٱلوَّلُكُ وَلَغْيِنِي وَحِبِوفَالْ اضَبِّتُ لَيَّحَيِّزًا هَلِي آئِ مَا قَصَّرْتُ فِي اَخِرِكِ وَأَخْرِي كَمَّا الْعَيْرِ وَالْعَصَرُ وَقُلْ مَكْسَرُ الْهُمْرَةُ وَهِي فِي الْجَدِيثِ كَيْنِيَةُ أَهِ فِي غَيْدَ الْمُحْتَدَةُ وَتَحَامِهُمُ عُمَرَ انَّهُ كَانَ يَسْتَجْدُ وِالْأَلْقَةِ عَرَهُ مَطِعًا فِرَوْفِ وَفَعَلَ فِعَيْنِ عِلَى وَمَسْتَهَا مِا لَيَوْ ابْعَامِيُّ اللهِ اَنْيَةُ الإنِهَامِ اَصْلُهَا وَاصَـلُ الْخِنْفِي الْفَتَقُ ومند حَدِيْثُ الْبَرَّا الَّشِحَةِ دُعَلَى ٱلْيَعَ الْكَوْتِ الْجَ البَةُ للإِنقَامِ وَضَنَّ الخِنْضِيُّ فَعُلِّبَ كَا لَعُم بِن وَالْفَرَيْنِ وَفِي حَدِيْثٍ أَخَرَ كَا لَوَا الْبَرْ العَثَمَ اجْلَجَعُ لَمَا لَيَهُ وَهِي طِرَفَ الشَّاةِ وَالْجَبِّ الْقَطْعُ وَمِنْهُ الْعَرِيثُ لَانَقُومُ ا تَضْطَرْبَ ٱلبَاتُ فِيتَادِوْسِ عَلَى ذِي الْعَلَصَةِ وَ دُوْ الْعَلَصَةِ بَيْتُ حَانَ فَيْوِضَهُمُ بَيُّنتَى الْعَلَصَيُّهُ ٱلْأَدَلاَتَفُومُ النَّاعَةُ حَتَّى يَرْجِعَ دَوْسٌ عِنَ الرِسْلَامِ فَتَطُوفُ لِنَا أَوْهَ إِلْهِ وَتَضَطِّرْبُ الْعُجَائِهُ فَيَ وَطِوَافُهُنَّ حَمَاكُنَّ يَغَعَلَى فِي الْجَاهِلَةِ وَهِدِ لَا يُعَامُ الرَّخْلُ هَنَ خَلِيدِهِ

وتضمّ ا

تَى يَقُوْمَ مِنْهُ إِلِيدُ لَغَنتِهِ أَيْ مِن قِرَا لَغَنْدِهُ مِن عَيْزِلَنْ ٱلْجُرَاوُلَيَّامَ وَهُرْتِهَا مَكُن ُ وتنبأ أضلها وليته نقنية فعلبت الواؤهن ويعتمدن وياعمان يغوم لدالتعلن إلييه فَيَا يَعْلِينُ فَي بَعْلِيدة وَيُزْوَى مِن لِيَرِهِ وَسَيد كَن فِي إِبِ اللَّامِ وَفَي حِدِيدٍ لِلْحَ وَلَنشَ مُعَطَرَة لك النك وهوكمانغال الطزيق الطزيق ويفع إن يرى الماعم ومعناه وَتَكُونِينَ لِلنَّاحِنِدِ فِي حَدِيثٌ عُمَنَ آنَّهُ قَالَ لاس عَتَاسَ إِذْ قَايُرا قُولًا وَهُوَ اللَّكُ في المصَلام اضمَا رُايَ هُوَسِينًا فَضَيْتُ مِوالمِنكُ أَفِخُن فِي النكَ ومنه حَدِيثُ الْحَدِيدُ إِنَّهُ رَايُ مِنْ قَوْمِ يَعَةُ مَنْتِيةٌ فَعَالِ اللَّهُ عَرالِيكَ أَنْ عَنْ فِي النَّكَ وَالرَّعَةُ مَا يَظْهَرُمِنَ الْخُلُقُ وفي الحين في والنَّتُ لِنَسِّ النَكَ آيَ لَيْسَ مِتَا يَتَعَبُّ بِوِالْلَكَ كَمَا يَغُولُ الْتَجُلُ لِفاحِهِ أَنَامِنَكُ وَالْكِكُ أَيِّي الْعَبَّايِ وَانِيمَا يُولِيكُ وفي حَدِيثِ أَنْيِنْ إِنَّ الْمَيَّ صَلَّالِقَدُ عَلَيْهِ وَسَل فَالَ أَمَا لِكُ وَمَالَ عَلَصًا حِيدٍ إِلْمَالاً لِمَالاً لِمَالاً فِي الْأَمَالاً فِذَ مِنْهُ لِلا فِسَانِ مِنَ الكِنَ الْفِي و يحك تن يض اليون موسمة الهندَم وسُكُوه اللَّام وَصَمَّ اليَّاء نبًا فَغَيَّهَا المُنْفِلُونِ وَتَمَوَّهَا الْمُسْطَاطِهِ فَاتَّسَا الْبُونُ مِا لِمَا المُؤَتِّدَةُ فُدَّتُهُ اتُ المُنِّ المُعَطِّلَة وَالْقَصْةِ المَدِّيثِ يَدُّ وَقَدْ يَغَنَّجُ الْنَاءُ وَا مَعَ لَيْ الله اللهُ الله حَوَّمَ الْمُسَنَّى فَلاَ أَمْتَ فَهَا وَاغَالِهِ عَن الْسَكْن وَالْمَتْكِيدُ الْمَتَ فَهَا إِي لَا ظَيْنَ فَلِهَا إِلَهُ وَقَالِلْ فَضَرَقُ مِلْ مَعْنَاهُ لَاشَكَ فِهَا وُلا إِنَّهَا مِنا مُلْقَالًا مِن تَنْزِيلِ مَتِ العَالَمُنِين هِ وَقِيدًا لَلْفَكِ وَمَا تَرَبّا بُ فِيهُ أَمْتَ لَأَتْ الْأَمْتَ الْحِيرُ وَالْمَعَلِ مُن فَنَدْخُلُهَا الظَنَّ وَالمَيْكُ وَقَوْلَ عَنَاهُ لَا هَوَا ذَهُ فِنْهَا وَلَا لِذِيٌّ وَأَحِنَّهُ وَمَهَا لَغَزِيمًا سَبِدِيرًا مِنْ قَوْلِهِ وَمَا تَرَفُلانَ مَنْ يُولِلا أَمْتِ فِيوْاي لا وَهْنَ فِيهِ وَلا فُتُوسٌ فِي حَانِك ابْنَ عَبَالِي ك ادَاكَانَ بِاللَّهِ بْدِيمَايُينَ عَشْفَاكَ وَأَجَ لَهُ أَجَعَ بِعَيْدَيْنِ وَجِيعٌ مَوْضِحٌ بِنِي مَلَةً وَالمَلْ يَعْدِي حَدِيثُ الْحُتَّاجِ قَالَ الْحَتَى مَا أَمَكُ كَالْ شَنْعَادِ مِعِلاً فَدِعْتِ أَلَاكِه المَّذَوْلِ المَّنائِق خِلاَفتِه وَلِلْإِنسَانِ أَمَدَ إِنِ مَوْلِهُ وَمَوْتُهُ وَلَأَمَدُ الغَايَةُ فِي حَيْدُ المَالِ مُفْرَةٌ مَا مُورَةٌ هِي الصّارَةُ النَّتْ إِلَاتِنَاجِ فِيقَالُ أَمْرَهُمُ اللَّهُ فَأَمِرُ قَالَيْ حَثُرُوْا وَفِيهِ لَعَنَا فِهِ أَمْرَهُمُ أَلَهُ فَأَمِنَ أُوارِقًا فَهٰى مُوَّعَ فَرُ وَمِنْدَ حَدِيثُ أَبِي شَفْيًا فَ لَقَدْ أَمِرَ أَمْرَانِ النِي كَنْشَدُ ايْ كُنْ وَالْمَغَمَ سَانَةُ لَيْفِي البَيَّ صَالِلَهُ عَلِيْهِ وَسَلَم ومِنْ مُالْحَانِينَ اللَّهُ مُحِلَّا قَالَ لَهُ مَا لِي أَزَا أَفَرَى يَا مُن فَعَالَ واللهِ لَيَا مُن أى تَوْيدُ عَلَى مَا تَوَى وَمِنْ حَدِيثُ اس مَسْعُودِ كَمَا تَعُولُ فِي الْحَاجِلَةَ وَذَا مِن مُوافَلا فِ ايَ كُثْرُوا وفيداميري من المَلا يُلَهُ جنب ل أي ضاحِب أفري وَ فلتى وصل أن فنفت إلى الما وتانيد وموامويه فافا امنوك ومنه حديث عس الرحال فلفة رجل اذا مزل بدام الممت تليه احد شَاوَىَ نَفْسَهُ وَازْتَايَ قَبْلُ وَاقْعَ وَالْاَرْمِ وَقَبْ لَلْوُثْرُ الّذِي بَعِيمُ مَامُودَ بَعَكُ وَمِنْ مُالْحُنْثُ الْ حُولاً يَا يَكُن مُشْدُ الْفِيلايَاتِي مِن شَلِهِ مِن ذَاتِ نَفْسِهِ مُ وَنَقَالُ لِكُلَّ مَنْ فَعَلَ فَعِلا مِنْ

اقتضني

ألنوك

أمتت

أتنج أمَّة

أحك

مَشَاوَرَةِ إِبْمَ كَأَنَّ نَفَتَ أُمُ إِنَّهُ مِنْ فَي فَائِمَّ مَا أَيْ أَطَّاعَهَا وَفَيْ ﴿ آَيِرُوا النِّتَ كَي ٱلْفُيْمِ لَنَ آيُ سَّاوِهُ فَيَ فِي تَهُونِيْهِ فَي وَبِعَالُ فِيهُ وَالْمَانُ مُ وَلَقِينَ بِعَضِيعٌ وَهَدَا أَمْنُ نَدْبٍ وَلَيْسَ بَعَاجِي مِثْلَ فَولِهِ الْمِصْدُ تُعْتَأُذَ كُ وَمِنُونُ أَنْ مُكُونَ أَزَّا ذِهِ الثَّيْبُ دُونَ الْأَبْكَامُ فَأَتَّهُ لَا مُتَّمَرِ إِذْ فِينَ فُلِثَ فِي ذَلِكَ بَغَالِفُعَبَدِ النَفِي إِذَ احْكَانُ بِاذِ نِعَادَ مَنِيهُ حَدِيْثُ ابِ عُمَى أَمِرُوا الْمَنْتَ أَفِينَا بِفِنَ حُوَمِن حِهَ يَواشْيَطَا بَهِ ٱنْفُسِهِنَّ وَهُوَاذِعَى لِلْأَلْفَةِ وَحَوْقًا مِن وُقَوْعِ الْهُجْتَةِ بَلِيَهُمَّا ا ذَا لَهَ كُنَّ يِنِيَ الْمُعْ إِذِالْبَنَاتُ إِلَىٰ الْمُتَهَاتِ آمْيَ لُ وَيْ شَمَاعِ قَوْلِينَ ٱمْ عُبُ وَلِأَنَّ المَثْلَةُ رَمَّمَا عِلَتُ مِن حَالِ الْمَيْهَا الْمَا فِي عَنْ أَمِيْهَا أَمَّا لَا يَصْلُحُ مَعَهُ الْمِكَاجُ مِنْ عِلَّةٍ يَكُونُ هَا أُوسَنِ يَمَنَعُ مِرْفَكًا حَقَّ الْكَاجُّ وَعَلَيْ عِن هَدَا يَتَا قُلُ قُولُهُ لَا تُوَقَّحُ الْكُنُ لَلَّ مِا ذَ نِعَا وَاذْ نُهَا شَكُونُهُ لَا نُهَا فَلَيْمُ اتَ تُعَفِعَ بِالإِذْ يِ وَتُظْهِرُ الرَّغْرَةَ فِي الْهَكَاجِ فَيَسْتَدَلُّ سِنْكُونَهَا عَلَى مَا الْمَا وَسَلَا الْمَاعِيُّ الْأَفَ إِ وَقُولَهُ وَصَعِيدٍ إِسْ آحَوا لِبِكُنْ تُسْمَاكُونَ وَالْمَايِمُ مُسْتَافَعَ الاِذِن يَعَرَفُ السَّكُوبِ وَالْأَمْرُ التِّعَ لَمْ النَّطْقِ ومِينَةٌ حَدِيْثُ الْمُتْعَةِ فَامْرَتْ نَعَنَّهَا آيُ شَاوَزَتْمَا فَاشْسَامَ أَعَا ويُخْ حَدِيْثِ عَبِياً امَّا إِنَّا لَهُ إِنَّ فَا كُلُونَ إِنَّهُ الإِمْرَةُ مِا لَكُمْ لِمُ إِلَّهُ مَا نَا وَمُنْ مُحَايث طَلْعَة لَعَلَكَ سَنَّاتُكُ الْمِرَّةُ ابنَ عَتِكَ وَجُ حَدِيْتِ الْحَصْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَكَ حَيْثَ شَيًّا أَمْ كَا الْإِمْ مِالكَسْتِ الأفرا لَعَظِّيبُمُ السَّنْيِعُ وَقَبْلُ الْعِبِّبُ وَفِي حَدِيْثِ ابنِ مَسْعَوْدِ الْعِثْوْا مِا لَهُ ي وَاحْمَلُوا مَنْ حَكُوا مَا مِنْ المُمَا فُ وَالْمَارَةُ الْعَلَامَةُ وَحَبِّلَ كَمَا نُجَعُ الْكَمَا وَوْصِيهُ الْحَدَاثِ الْحَدَادَةُ الْعَدَا حديث اجدم عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ يُطِعُ إِمَّ فَي الْآيَا حُلُتْمَتَ الْافْرَةُ مُكِنْ الْمَنْ وَقَدْدِ بِلْإِلَيْمَ مَا نِيْتُ المعرَ وَهُوَ الْمُحَقُّ الضِّعِيفُ الرَّايُ الَّذِي بَعُولُ الْعَيْدِهِ مُرْنِي بِالْمِحْ عِدايَ مَن يُطِع إمْلَةً حُمْقًا لِيرًا المستخدة وَوَلَا مُعَلَى الرَّمَةُ عِلَى النِّحُلِ وَالْهَا الْمُالِمُ الْمَعْ وَلِيَّالُ مَنْ الْمَعْ الْمُعْتَ الْمُعْتِي عُلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي عُلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي عُلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي عُلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي عُلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْ وَكُنِي مِاعَي المَوْلَةِ حَمَاكُنِي عَنْهَا مِا لَنَّاةِ وَفَيْدٍ دِحْثُا مَنَ مُوسَعَيْحِ الْهَمَ وَالمِيمُ مَوْجِعُ مِرْدِيكانِي عَظِفَا فَ حَيْجَ الْيَهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْمَع مُعَادِبٌ وَيْثِهِ اغْدُ عَالِمًا اوْمُتَعَيْلًا وكانتكن إمنعته وه المرتبع تنافي وكالم من و وكل المنهم المري لا زاي له فهو يتا مع كل الحديث لي الدين وَالْفَافِينِهِ لِلْبَالَخَوْدِ وَنَقِالُ فِيهِ إِنَّعُ أَيْضًا وَلَا يُقَالَ لِلْمَالَةِ ابْعَدُ وَهُمْ زُنْ اصْلِيتَهُ لِا مُعْلَايُكُونُ إِنْعَل وَصْفًا وَقَبْ لَهُوَالِّذِي يَعَوْلُ لَكِ لَا عَامَعَكَ وَمِنْهُ حَايِثِ اسْ مَسْعُودِ كَا يَكُونُنَّ أَحَدُكُمُ إِمَّعَةً وَبِلَوْمَالِلِامْعَ مُعَالَ الَّذِي بَيْنَ لَكُمْ أَمَّا مَعَ النَّاسِ فِيتُ وَاتَّعَوَا الْعَمْ كَا أَمَّ الْحَبَالِيْ إِي الَّذِي عَنِي عَلَيْهِ وَاذَ وَجِهِ لَا مُرْاعِدَ فِي الْبِي عَمْ كُلُّ حَدُّ وَاقِدِ لَ اللَّهُ فَي الَّذِي يَغِمَ حُصُلُ الْمِيْ وَالْمُعَلِينَ مُا مَدُ الْقَ أُمَّ مَا يُؤِلِدا أَي امْرَاتُهُ وَمَنْ نَدِ بَوْ الْمُرَاتِ مِزَالْنَسَا مُحْمِدِهِ الْعَدِيثِ الله قَالَ لن بدلانيَ العَمْ فَقَى اللهُ تَجَارِنَ أُوْكَلَبْ مَ هَالِمُونَا وَإِحْدِثِ إِنْ الْمَا لَمُ الْمَ يَعْبِي النِّحُ الني تَعْيِضُ لَهُ عُرَفَةً مَا غُيثِي عَلَيْ ومِنْهَا وفَيْدُ إِنْ الْجَاعُوهُمَا يَعْنِي ا مَا مَكِرَحَ عُمَرٌ فَعَلْ مَرْشِيلُهُ ا وَرَشَدَتُ أَنَّى مُ الْأَجُ الْأُمَّةُ وُقِيدًا لَهُمَ أُوقِيدًا لَهُ مَنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلِيدُونِي جَدِيدٍ فَي

أمع

آخي

وَسَتَ أَيْ أَنْتَ لَعَظْ لَا تُعْرَفُ لَكَ أُمُّ وَقِيبًا إِفَارً اب عَبَّاشِ اللَّهُ قَالَ لَرَجُلِ لَا أُمَّ لَكَ هُوَدُتُمْ عَمَوْلِهِ تَعَالَىٰ اللهِ الرَهِمَ عَالَ أَمَّةً فَاستًا هُوفِينَا فَكُمْ اتَّ يَهِوْجَ بَنِي عَوْبِ امَّةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَيْرِيلُ انَّهَ مَرْمِا لِفَيْلِحِ الَّذِي وَقَعَ بَيْمَامٌ وَمَيْنَ المُؤْمِنِينَ يُجُمْ لِمُ غَمِّرًا كُلُّ الْفِي المحتن لأذك أم مقيه الأمّة أتماما تكنب المتوش في أما عَلَالاَرْض فَيَشْعِبَا فِالاَرْضَ مِلاَ مُؤْنَيْه وَجَعَ الكَاخَرَيْن كَافِهُون لاتَّهُمَا لاَيَشْقِيانِ وَسَمِي يُنْتَعَعُ بِمَا لِلَّا بَوْنَةِ فَكُلُّفَةٍ وَهَلْنَافِ فِي الْحَدَر طَالْقَنْعِ كَالْمَوْمُنِينُ وَهَدَانِ فِ قَلَّةِ النَّعْجِ كَالْكُا النوين لأيرف الزافي وهي مُومين في لمعناه الكي والإكان في فقي العبر والماض جَدْ فُ ٱلْيَاءِ مِن يَرْفِ ا يُحْ يَرْبِ المُؤْمِنُ وَلا يَسْرَقُ فَ يَشْمِعُ ۚ وَأَنَّ هَذِهِ الْافْعَالَ لَا تَلِينَى مِالمُعْمِنِينَ لدُ يَقْصَلُهِ وَالرَّدْعُ حَكَمُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا إِنْهَاكَ لِمَنْ لَا أَمَا نَذَ لَهُ وَالمَسْلِمُ المُنْ إِنَّ مِنْ لِتَنَا فِيوَوَبِهِ فِي وَقِيدُ لِيَعَنَاهُ لَا مِزْفِي وَهُوَكَ أُسِلُ لِإِنْمَانٍ وَقَيْلُ مَعْنَاهُ آتَ الْمُوَقَّلُهُمْ الإِيَّانَ فَصَّاحِبُ الْمُوَى لِأَبْرِي الْأَهْلَ الْمُوالِمُ وَكَابَيْظُ وَالْمَانِهِ النَّاهِي لَهُ عَزَادَتِكَابِ الفَاحِشَةِ فَكَاتَ الإيناك في الكالة قد الْعَدَمُ وَقَالَ اللهُ عَبَاسَ الإينان مَنْ فَاذَا اذْنَبَ العَندُ فَا رَحَتُ لْعَنْ إِذَا ذَفَ الْرَجُلُحُدَجَ مِنْهُ الْإِعَانُ وَكَانَ فَوْقَ مَلْمِيدِكَ لَظُلَّمْ فَاذَا أَقِلْعَ عُلُهُذَا بَعِنوَكَ عَلَىٰ لَحَانِ وَنَغِي الصَّمَالِ دُقْفَ لَلْعَنْفَة فِي مَقْعِ الْمَا عِلْمَالِهِ

مدب اعل لماسه دع النفية الى فد املارات دع الجلاه المديجة الدعاع بعارا المدرد وعامه فود كرر ذوعا في المديث وفي موم

اللَّيْنَ

وفحدك

و في المنظمة و المنظمة و المنظمة و المنظمة الم

تَدَامُهُمْ مَنَ ثَوْاَعُا حَكُمُ مَا عَالِهَا تَعَادُ شُوَّا لِمِانًا هَا اثِنَ أَلِلَّهُ وَاشَارَتِهَا إِلَى السَّمَا وَقُولِهِ لَهَامَنُ أَلَّا فَاشَا رَسُ الَّهِ وَالَى التَّمَا يَعِفِ أ العَدُنُ كَايَكُغُ فِي نُبِوْبِ الدِينَلامَ وَالدِيْمَاتِ وَوْفَ الإِقْرَابِ الشَّهَاجَ تَيْنِ وَالسَّمُ وَالْمَاحَكُمِنَةُ لِكُنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَآئَ مَنْهَا أَمَارُةَ الإِسْلَامِ وَحَوْفَا بكغ عكالذلك معفاق الكافئ اذاغوض عكيته الإسلام يَ يَصِفَ الإِسْ لَا مُعِكَما لِدوَشُل يُطِوهِ ﴿ فَإِذَا حَامًا مَنْ بَعْفَ لِمُ فَلِنَا فَا ذَاكَانَ عَلَيْمِ أَمَا رَةُ الإسَّلِأُم مِنْ هَيْدٍ وَشَالَةً وَدَا تُهِ بَلِغَكُمْ عَلَيْهِ مالاسْلَام وَانْ لَوَيَتُلَ المَشَاوَفَيْهِ مَامِن بَتِي الدَّاعَة وَامَّاكَاتُ الَّذِي أَوْنِيْتُدُوحِيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ الْيُ أَيْ أَمْنُوا عِنْدَمُعَايِنَا فِمَا أَمَّا لَمُ اللَّهُ وَالْمِعِزَاحِ وَأَوْادَ بِالْوَحِي عِجَادُ الْعُزَّبِ الَّذِي حُصَّ مِدْ فَانَّهُ لَلْيَسْ شَيُّ كَانَ مَعْزُ لِلْأَالِعُرَافَ وَفِي حَدِيثِ عَقْبَة نِي عَامِرُ اَسْلَ النَّاسُ وَأَمَنَ عَرُونِنَ العَاضِ \* السَّارَةُ الْحَمَاعَةِ آمَالُهُ مَعَهُ خُوفًا مِنَ السَّنْفُ وَانَّ عَمَّا إِحَانَ تَعَلَّمًا فِي أَيْنَا يُبَيِّنُ لَهُ يُمْمَا يَعْتَلِغُونَ فِيْهِ هِ فَلَسَّاتُهُ فِي عِالْتِ الْأَنَّ ا وَاخْتَلَعْتِ الْمَحَوَّاءُ الأفرَّالَى الرَّسُولِ فِي فَوْلِ أَوْفِعِلْ أَوْدِلًا لَهْ حَالِ كُلَّا فُتِدَ وَقَلَّبِ الْمُنْكَامُ وَقِيَ حَالُ التَّمَاعِنِدَ ذَهَابِ الْعُقَى وَلِامْنَةُ فِهَذَ الْحُدِيثِ جَمْعُ آمِيْنِ وَهُوَالْحَافِظُ يَحْ عَلَيْهِ الشَّلامُ وَتَعَيِّعُ الْأَمَسَكُ فِي الْمُرْضِ الدَّالْمَدَ بَعِنى انَ المَوْذِ قُ اَمِينُ النَّاسِ عَلَيْ مَلايَهُ وَحِيدَامِهُ وَفِي سْكِواعِاجُةِ مَا بَعِي فِي الْمُلْسِينَ قَولِ اَوْضِيلُ فَصَالَّ ذَلِكَ اَمَا نَدُّ عَيْلَ مَنْ سَبِعَهُ اَصَلَ أَوْ الْمَانَةُ اعَدِوَالِعِبَاجَةِ وَالْوَدِيْعَةِ وَالنُّغَةِ وَالْمُنَانِ وَقَلْكُمَّا فِي وَكَلْكُمَّا فِي المَمَانَةُ غِنَّ أَيْ سَبَبُ الْعِمَا وَمَعَنَاهُ أَنَّ النَّجُلَ إِذَا عُرِّفَ هَا كَثُورُ عَامِلُوهُ فَصَازَّذَ لِك ويفحديث أشركط الشَّاعَةِ فَلِأَمَّانَهُ مَعْمَا أَيْ بَرَى مَن في يَكِ أَمَانَدُّ النَّهُ الْجَيَانَهُ فِهَا غَيْمَةُ قُلْعُهُمَّا وَجُدِهِ النَّيْحُ النَّانِدُ وَالتَّاجِي فَاحِنُّ جَعَلَ الزُّرْعَ لِشَلامَتِهُ لَهُ مِنَ الْأَفَاحِ الَّتِي تَقَعُ فِي الْجَازَةِ مِزَالِتِنَّالِ

ا آمنول

مؤنی م

أمَانَةُ

فِي التَّوْلِ وَالْحَلِفِ وَغَيْرُ ذَلِكُ وَفِي لَا اسْتُودِعُ اللَّهُ دِينَكَ وَأَكِانِتَكَ اَيْ اَهْلَكُ وَمَ مِنْ وَمَالِكَ الَّذِي نُودِعَهُ وَلَسْتَغَفِظُهُ السِّكَ وَوَحِينِكُ لَا فَيْ مَنْ حَلَقَ بِالْمَاكِ وَلَيْسَ مُشْدُهُ إِن تَكُونَ الكُلَّاحَةُ فِيهِ وِلاَجْل انَّه أَحِي أَن يَعْلفَ مِاسْمَتِ اللَّه وَصَفَائِيةٌ وَالْمَائِدَةُ أَوْمِ الْوَيْنِ فَنْهُوا عَنْهَا مِرْ أَجْلِ النَّسْوِيةِ عَلَيْهَا بَينَهَا وَبَيْرَاسْمَاءُ اللَّهِ نَعَالَى حُمَا عُنْوَا أَن يَعَلَقُوا ما مَاع مُ وَاذًا قَالَ الْحَالِثُ وَأَمَا نَذِ اللَّهِ كَاسَنِ مَنِينًا عِنْدَ أَيْ حَنِيغُهُ قَالسَّاضِي كَيْدُ مَا مِنْ اللَّ التُمْرَق مَن النَّحُرَ بَحْجِهِ فَأَمِهُ ثُمُّ يَبْرَا فَلَهُ مَ عَلَيْهُ عَقَوْدَةٌ عِد أَكْدُ أَفِي الْحَرَّ وَيَعْنَاهُ أَنْ بِعَاقَبَ ليُعِرَّفَا فَنَاتُ مَا طِلْ قَالَ ا مَوْعَبَيْدَ وَلَمِ أَشْعَ لِأَمَة بِمَعْنَى لِإِقْرَارِ الْمِنْ فَا الْحِلْبُ وَقَالَ الْحَوْرِيُ فِي لَغَةً عَبْرِهُ شَهْدَوْرَة فِي آمِيْنَ خَاعِرَتِ الْعَالِمَةِ ثَافَ أُمَانِ وَأُمِنْ فِالْمِ وَالمَّصِّنُ وَالْمُدُّ أَكُوُّا كُنُ اللهُ عَلَيْعِ اللهِ عَلَيْ عِبَادِهُ كِنَّ الدُّفَاتِ وَالبَادَيَا ثُذُ فَعْ بِهِ فَكَانَ كُنَاعَ العيستاب الَّذِي يَضُونُهُ وَيَنحُ مِ فَتَاجِهِ وَإِظْهَا رْمَا فِنِهِ وَهِيَ إِنْهُمُ مَبِئ عُلَى الْعَبْعُ وَمَعْنَاهُ اللَّهُ مَ اسْتَبْ لَيْ وَقَيْلَ عَنَاءُ كُدُلِكُ فَلِيَكُنْ يَعِنَى الْذَعَافِ نَقِالُ امْنَ فُلَا ثُنْ يُؤْمِن تَامِينا وفي أمِين جِهَجَةً فِي الْجَنَّة أَيُ الْمَاكِلَةُ مَيْ فَنَيْتِ مَا قَالْلُهَا دَهَجَةً فِي الْجِنَّةِ وَفِي حَدِيث بِلاَ لِي لَاسْتِفَى بأمين يشبه أفك للكاف يغل الفاتحة في السَّحْتَية المأولي من سَكْتَق المام فَعَالِبَغَ عَلَيْه مُهَاشَى وَرَسَوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْفَعَ عَنِ وَلَا يَعَا فَاشْتَمِهَلَهُ بِلَالْ فَيَ الثَّامِينِ بِعَبْهِم مَا يَتِمْ فِيهِ بَعَيْنَهُ وَآلَةِ السُّورَةِ حَتَّى بَيَالَ مِرَكَةَ مُعَافَقَتِهِ فِي التَّامِينِ فَ فِي حِلْ فِي المُمَرِلِمَا كافلا تنا يعواحتى يدوط لاج القراه ف في عَلمَ الرَّف في الْحَاوَ مَاتِ عَنْ وَالْمَا مُعْ الْمُعْ الْمُ مُوضِع مِنَ لَعُنينَةٍ وَأَصْلُهَا إِنْ وَمَا وَكُوفَا دُغِمَتِ التَّوفَ فِللَّهِ وَمَا لَآتُ فَيْ اللَّفَظِيا حُكُم لَهُمَا وَقَدْ أَمَا لَيِصِ الْعَهَبُ كَإِمَّا لَهَ خَيْنِهُ \* وَالْعَوَاحُ يُشْبِعُونَ إِمَّالَتُهَا فَنَوْمَهُ وَالْغَامَا وَمُعَنِّلُهُا إن لرُتَفْعَل هَذَا فَلْيَكُنَّ هَذَا مَا حَدِيْثِ طَلْحَةَ إِنَّهُ قَالَ لَتَامَاتَ خَالِهُ بِنُ الوَلِيْدِ اشْتَنْجَعَ عُهَ \* لَمَّا أَزَاكُ بُعِينَدِ المَوْت تَنْدُ بُغِي ﴿ وَفِيجَاتِي مَا زُوَّدِ تِنِيْ زَادِي عِدْفَقَا كَ عَمَمُ لَوْبَنِي التَّانِيْبُ الْمُنَالَغَةُ فِي التَّيْنِيْخِ وَالتَّعِنِيْفِ وَمِنْدَ حَدِيْثُ لِلْمَسَى مَنْعِلَى لَأَضَاكَ مَعَى فِي لِكُ سَوَّ ذَتَ وَجُوهُ المُوْمِنِينَ فَقَالَ لا نُواتَنِي ومنه حَلِيثَ لَوْمَة كُوِّتُ مَا زَلَوْ إِنْ أَبُوْفِ وي حَنِيْ خَيْفَانَ أَهُلُ لَمَا بِنِبِ هِيَ الرَمَاجُ وَإِحِدْهَا أُنْوَبُ يَعْنِي الْمُفَاعِبْنَ بِالرِّمَاجِ فِيعَانِيُّونِ مَانْجَانِيَةِ الْيِجَفِيرِ الْخَفْوْظِيِكُنِي الْبَادِ وَيُرْوَى بِفَيْهَا ﴿ يَقَالُ كَيْنَا أَنْجَا فِي مَنْتَحْتِ الْيُنْجَ المَدِينَةِ المَعَرِّوفَ وَهِي مَسكُورَةِ الْمَنَا مَفِيَعَتْ فِي المُشَيِّ وَأُبْدِلَتِ المِيْمُ هُمَنَّ وَقَيْلًا فَعَامَنْ وَيَدَّ ا كَيْمُوْضِعِ انِهُمُ كَانِيَكَا لُ وَهُوَأَشُهُ مُ إِنَّ الْآقَلَ فِيهِ تَيْعَنُكُ وَهُوَكِيتَا يَعْكُونِ الصَّوْفِ وَلَيْحُلَّ وَلاعَكُمُ لَهُ وَهْيَ مِنْ اَخِوَ إِلنِّيَابِ الغِلِظَةِ كَاغَابَعَثَ الْخِيْصَةَ الْحَالِيَ بَحْضِيرِ لِمَنْهُ كَانَ الْعَبِدُي لِلَّتَيْ عَلَيْهِ الْتَلَكَمُ خِينَصْنَةً ذَاتَ أَعْلَامٌ \* قُلْتَاشَعَلَتْهُ فِي الصَّلَوْهِ قِالْ رُدُّ وَهُاعَلِيْهِ وَابْتُولِيَا يَجَالِبْ

أمة

مان

يكُونَ -

انسا

عان

الذي الذي الذي الذي المنافقة المنافقة

أنتى

وط أناسَ

المناه دعاده

وَانَاطِلَهَا مِنْهُ لِيُلاَّ بُوَسُرَةُ الْمُدِيِّيةِ فِي قَلْبِهِ وَالْهَمَنَ فِهِ أَزْلِكَ فِي قُولِهِ كَانُوالِيُلْ عَوْنَ المُؤَنَّثِ مِنَ الْطِيبِ فَالْأَيْرُونَ مِنْ كُورَتِهِ مَاسًا المُؤْتَثُ طِيبُ التاب ودُحُورَةُ مَالا يُلُونُ كَالِيَكِ وَالْكَافُونِ وَفِي حِلِيهِ المنينات التي يَلِدُ المامَا حَتْ يَكُاكا لمن كَادِ النَّي ثَلِدُ النَّكُورُ وَخُونَ الْمُ فِيواللَّهُ يُجُ وَبَلْعَيْجٌ وَفَدْ مَنْدَ مَ فَحَدِيدٍ عُمَّرًا نَهُ وَلَكُ وَحُلاَّ مِاجَ مِعَظِ مُنْعَلَاً بِهِ مِنَ الْاَنْعِ وَهُوَصَوْتُ أَسْمَعُ مِنَ الْحُوْفِ مَعَهُ نَفَيْسٌ وَلَهُمٌ وَلِيْنِ يَعْسَنِي الْمِيْمَاكَ مِنَ إِنَّ إِلَهُ بِعَالَ إِنَّا يَا نَعُ أَنُوعًا فَمَوَانَتُ فِي كَانَ لِا يُتُنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْدَ ثَانِ المَنْدَرُ الْبَيبَ وُوَهُ وَالْمُؤْضِعُ الَّذِي يُدَاشُ فِيرِدا لُّطْعَامُ مِلْعَهُ السَّامِ وَلَلْ فَدَرُ ٱنْضَّاصَّةُ كَافُهُ الطَّعَامِ وَحَنْفُ الْحَيِلَةَ وَايِّلَةً وَفِي حَدِيثَ عَلَى اللهُ أَقْدَا وَعَلَيْهِ الدَيْرَ وَهُ قِبْلُهُ فَعُمُونَ المنكين الكالشَّام وَعَلَنه حَتَمَا انْدَرُون وِكَاتُ الاوَلُ مَنْسَوْتِ الْذِه وَفَي حَليْدِ عَبْدِ للَّهُ يَرْبِي سُيِّكَ كُيْفَ بَسُلِم عَلَهُ لِاللَّهُ قَنَا لَلْنَدَ مَلَ يَعُمُ هِ فَالْكَ أَبُوعُ بَيْلِهِ لِي حَلْهُ فَارِسْيَّةً مَعْنَاهَا أَذْخُلُ وَلَمْرُرِ ۚ إِنْ يَغُضَّهُمُ مَا لَا مِسْتِينَاكِ مِا لَغَا رِسْتَيْدٌ وَلَكِنَّهُ مَ كَانُوا جُوسًا فَا مَمُ الْ يَعَاطِهُمُ بِلِنَا فِهِندٌ وَالَّذِي يُولُهُ الْمُوادِمِنْهُ اتَّهُ لَرَبَيْكُوا لَسَلَامَ فَبُلِّ الْمُسْتِيدَ الِهِ وَالْمَارُوكِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ا شَيًّا أَيُ انصَرَ وَزَايٌ شَيًّا لَم بِعَهَا فَ بِعَالَمُ ـُ الحَينِينُ ٱلْمَتَوَلِّخِينَ وَإِبْلاً شَهَا وَوَإِشَهَا مِن بَغِدِ ابْنَايِتُهَا أَيْ انْهَا يَئِسَتُ تَعْفِهُ وَمَنْ يَحْتُهُ مِن اشْتِهَاعِ التَّهْعِ بِبِعْشَةِ التَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ مَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْهَذَةَ مَضْمَعَهُ وَانَهُ قَالَتُ قَالَتُ هِي الَّتِي ثَالَتُ الْبُؤْتَ طَلَانُسُ وَهُوَصِبُ الْوَحُسَّةِ الْمُ نِينَيُ بِالفَيْرَوَقَدْ تَجَا فِنُوالْكُ مِنْ كَلِيناكُ وَرَوَاهُ لَعْضُهُمْ مَعِيْحِ الْكَسَرَةِ وَالنَّوْنِ وَلِنبَقَ لِثَيْ إِنَّ اللَّهُ الْمَتْعِ غَيْرَمَ وَفِي فِي الرَّوَالِدَ فِيجُونُ وَانِ اللَّهِ اللَّهُ لَيْسَ مَعْ وَفِي الْعَد مَضدَر آنِيتُ بِمِ أَنْسُ أُنْتًا وَانْتَ فُرُونِ وَلَوْ الْحَاجَ اللَّهُ النَّاسَ فَي النَّاسِ أَمْرَكُنْ مَاتُم مَعْنَاهُ النَّاسَ إِغَائِعِبُونَ ٱنْ بَوْلَدَ لَهُ وَالدُّكُنَّانُ لَهُ وَلَا الْإِنَاتِ فَلَوْأَوْنَكُنِ الإِيَاتُ وَهَبَ النَّاسُ وَمَعْسَنَى اَ ظِلَعُ اسْسَعُهَابُ دُعَا مُ وَفِي حَلِيثُ ابْنِ صَيّاً وِظَالَ الْبَيْ صَلَّا لَهُ عَلِيْكُ كَاتَ لِوْمِ

انْطَلِغُهُ إِمَا الْيَ أَنِيْسَاتَ قَدْ رَائِيًا شَانُهُ وَلَوَيَصِنْعَنِي الْسَابِهِ تَحَاشَاذًا عَلَيْحَ إِنْ وَعِير تَصَعَبُ أَنْدَتَانَ فِي المُونِدَونَ هَينُونَ لَيَنُونَ كَالْجُلَ الْأَنْفِ ا إِلَا لُوفَ وَهُوَ الَّذِي عَمَ الْخَتَّا ٱلْعَدُ فَهِي كَا يَشِيعُ عَلِمُ فَائِلِهِ لِلْوَجِعِ الَّذِي بِهِ وَقَبْ لَكُ أَنْفُ الذَّلُولُ يُعَافُ إِنِكَ الْمَعْيْرَ فَايَفُ اَنَعًا كَفْوَا نِفَ اذَا اشْتَكَى انْعَهُ مِزَلِ لَحَنَّاشِ فَصَالِ الْآصَلُ الْأَنْفِقَالَ مَأْ نُوفًا لاَتَهُ مَفْعَقُ فَ كَمَا نَعَالُ مَصْدُ وَيُ وَمِنْظِوْنُ لِلَّذِي يَشْتَكُ ضَلْبَحُ وَيَطْلَدُهُ وَالْمَاحَاهَنَ اشَآدًا وَيُووَيُكُ لِكُ عرَّيْنَ أَيِ اللَّانُونُ بِالمَدِّ وَهُوَبَعْنَاهُ هِ وَرَبِّ حَدِيثِ سَنِقِ لِكَانَتِ فَي الصَّلَاةِ فَليَأْخُذُ بِانْفِهِ وَيَحْنُ ﴿ إِنَّا امْنُ بِدَكِكَ لَيُوهِمُ الْمُصِّلِّينَ آتَ بِورْعَافًا وَهُونَفَعٌ مِزَالِاجِبِ في سَبَقِ الْعُفَاقُ وَاحِعْلِ التَينة وَالكَائِذِ بَالْمُحْتَى عَنَ الْمُفْحَ وَكَايَدُ خُلُي إلى الكَذِب وَالْوَيَا وَإِغَا هُوَا يَعْلَى الْتَحْتُلِ وَالْحَيَّا وَطَلِبَ الْتَلَامَةِ مِنَ النَّاسِ ومنهُ لِكُلُّ شَيُّ أَنْفَةٌ وَانْفَتْهُ الصَّلَوْ التَكْتَيْرَةُ الْاَوْلَى الْعَلَّى الْمَالِكُ الْمُؤْلِّلُكُ الْمُؤْلِّلُكُ الْمُؤْلِّلُكُ الشَّيُ اسْدَافَهُ هِ هَكُذَا رُويَ بِطِعَ اللَّهُ فَالْكَ الْعَرُونِ قَالْكِ الْعَرُونِ قَالْقِيمُ عِلْ الْعَنْعُ وَقِي حَلَّ سِتُ اسْ عُرِيرًا تَمَا الْاَحْرُ الْهُ أَنْ أَنْ أَنْ الشِّيدَ الشَّالِينَ الْحَامِنَ هَيْلَانُ مَنْ مَن اللَّهُ ال عَلَا خَيْرًا ذَكِ وَدُبْحُولِكِ فِيهِ هِ قَالَ لَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالسَّدُانَةُ وَفَعَلْ اللَّهُ إَلَيْهَا اي في أوَّلُ وَفَيْ يَعْهُ مِنِي مِن لِكَانِي أَنْزِلَتْ عَلَيْ سُوَةً أَيْمًا أَي الْأَنَ وَفَدْ مَكَ مَ الْ اللَّفْظَةُ فِالْكِنِيْثُ فَ مِنْ هُ كُلْ يُسِلِثُ آبَيْ مُسْلِمُ لِكُولَا فِي وَوَصَعَهَ افْ أَنْهِ وَلَا كُفُ وَصَّفِونِ آلَا إِلْمُ أَنْتُ بِعُمِّ الْهَنهُ وَالنَّوْ وِالْحَلَّ الَّذِي لَن يُوعَ وَلَرْ تَطِاهُ المَاسِيكُ وَفَي المُ مَعْقِلِ سِ يَسَالِ فَجَي مِنْ خَلِكَ ٱلْهِنَّا بُعَا لُهَا يُعَالَ النَّيْ مَالِنَكُ اذَاكِ هَدُ وَظَرَفَ نَعْسُهُ عَنْهُ وَاللَّهُ بِدِهَاهُ الْخَدَنَهُ أَلِيمَ يَدَةُ مِنَ الْعَبَوْ وَالْعَصَبِ وَعِيلُهُ فَأَنْفًا بِسُكُوبِ التَّوي الْعَصْقُ أَي الْسُتَكَا عُلَالُهُ وَغَضَبُهُ مِنْ كَلِمُ إِنَّ الْكِلْمَةِ حُمَا يُعَالُ لِلْمُعَيِّظِ وَيَ مَرَانُعُهُ وَفَى حَدِيثِ الْحِيَكِ فَعَلَى الْحُعَمَ الْخِلَافَةِ فَحُلُكُمُ وَيْمَ أَنْفُ مَا يَاغْتَاظُمِنْ ذَلِكَ وَهُوَاخْسَرُ الكَامَاتِ إِلَّانَ الْمُغْتَاظَ بَرَعَ أَنْفَهُ وَيَحْبَرُ حَدْيَثُهُ إِلَا خُرُامًا اللَّهُ لَوْفَعَلْتَ ذَاكَ لَجَعَلْتَ انفَكُ فِي قَفَاكَ هِ يُنْ يُدُ اعْرَضْتَ عَنِ الْحَقِّ وَاقْلَتَ عَلَى المَاطِلِ وَفِيلُ لَا وَامَّكَ نُعْنِلُ بَحِهِكَ عَلَى مَن وَزَلَكَ مِن الشياعِكَ وَثُوا وَهُم بِرَتِ ﴿ وَعَدَهُ مَوْلَى رِمَادٍ شَمِعَتُ أَمَا سَعِيدٍ يُحَدِّبُ عَن رَسُولِ لَلهِ صَلَّى اللّهُ وَسَلَّمَا وَيَعِ فَانْفَنِهَ أَيْ الْجَبْنِي وَالْمَانَقُ مِالْعَيْمُ الْفَرَحُ وَالسُّووَمُ وَالشَّيُ الْأَنِيقُ الْمَعْبُ وَالْحَدِّلُونَ يَوْوَوْمَهُ الْمَنْفَى وَلِيرَبِسُيُّ وَقُلْكَا فَيْ عِينِهِ مَسْلِلُهُ السَّى عَبِيشِهِ أَيْ لا أَغِلَ وَفَي كَذَا تُزْوَى ومن مَدَنَّ إِن مَسْعَق دِاذا وَقَعْتُ فِي ٱلِحَيْمِ وَقُعْتُ فِيمَ فِصَالِقِ اتَأَنْقُ فِهِنَّ آيُ أَعْبُ بِينَ وَٱشْتَبِلَدُّ وَإِنَّهُنَّ وَانْتَبَعَ مَعَاتِكُانُ حَدِيثُ عُيْدِينِ عَهِيمِامِن عَاسِيَةٍ أَجُولُ أَنَتُ الْإِنْ الْعَدُ شِيعًامِن كِالِبِ العِلْمِ اي أَسُدُ إِنْجَامًا كَا شَيْحَتَامًا وَتَعَبَّدُ وَزَغْبَهُ وَالْعَاشِيَهُ مِنَ الْغَيْشَا وَهُوَ الْمَصْلُ فِي اللَّيْلِ فَي حَالَام عُلِمَ لَهُ الْ مَوْقَاةِ يَفْضُونَ وَلَا اللَّهُ نُوفَ فِي النَّحْدَةُ لِانِهَا تَدَيْضُ فِي وَنُسِ الْجِمَال وَالْمَاحِينِ الصَّغْبَةِ وَلَا يُكَادُ نَظِفَ نَاهَا وَمِنْ حَدِيْثُ مُغَوِيَةً قَالَ لَهُ رَجُلَ أَقِيضٌ فِي قَالَ تَعَمَّزُقَالَ وَلَوَلِهِ فِي

أنق

أَنَكَ فَأَمَّا

التكلس

أنن

أَثُ أَنْكُ

قَالَ لا قَالَ وَلِعَشِيرَتِي فَالْ لَا تُمْثَّلُ مِتَوْلِ النَّاعِينَ اللَّهِ الله كَالْبُ الْمَانِكُونَ الْعُنْوَقُ فَلْمَا اللهُ لَوْعَانُ أَوْا دِينِصَ الْمُنْوَ وَالْمَنْاَقُ مِنْ ضِفَاتِ النَّكُونُ وَالنَّكَوَلَا يَعَلَى الْمُكَوِّلَا يَعَمَا فَكَانَّهُ طُلَكَ النَّكَوَلِكَاه مَثَلُ لَلَّذِي يَظِلِبُ الْحَتَلَ المُسْتَنِعُ وَوَمَنْ مُا لَمُثَلُ اعْتَرِق مَيْضِ الْاَنُوق وَلِمَ لَكُ الْمُعْتَوق عُ فيه من استَهُمَ الْحَانِثِ قَرِصْتِ فِي دَنِهِ الْمَاكُ مُوَاليَّضَاضُ المَنيضُ وَقِيا إِلاَ وَقِيْا هُوَا لِمَا لِصَّهِنَهُ وَلَهُ يَحِيعَا أَنْعُا وَلِحِلًا عَرُّهِنَا فَيُّا أَشُكُ فَغُتَلَكُ فِنهُ هَأَهُوهَ افَجْعٌ ﴿ وَقِبْ لَ يَجَوَلُ اَنْ يَكُونَ الْأَمَكُ فَاعِلَا وَهُوا أَنِصًّا شَاكُمْ الى فَنَدَةِ لِشَمَعَ مَهُ مَا صَبِّ فِي أَدْمَنِ مِلْ لَكُ مُومِ المَنْ مُعَادِينَ وَقُلْ تَكَثَّرَ وَعُن وَالمِينَ حديث عِلي أنَّه بَعْدَ إِنَ السَّوقِ فَعَالَ لَا تَاكُلُوا الْمُنْكَلِنتَ هُ هُوَ بِغَيْرًا لَهُ مُرَوكُن هُا أَعَلَ سَبِيهُ مِبْ الْجَيَّاتِ وَدِي الْغِلَ أَوْهُ وَالَّذِي نَسَّتَى الْمَانَ مَاهِي وَإِمَا كَوْهُ مُعْلَ الْمَ تَحْمَلُمُ هَكُذَا عِلِوْتَهَاهُ الْأَنْهُ وَيُ عَزَّمَتُ مِ وَقَالَ الْأَنْقَلِيثُ مِالْقَافُ لَغُنَّهُ فِي فَالْ المهاجروت بالسول الله إنها كالمنصار فك فضلونا الهر أوكنا وفعكا سنا وفعك فعال تغرفوب دُلِكَ لَمُتَرَقا لُوانَعَة وَالْ فَا قَ دَلِكَ هَلَكَ إِنَّا مُقْطَى النَّبَى وَمَعْنَاهُ إِنَّ اعْبُوا فَكَ وَصَرِيعِهِ مُكَافًا وَمُنِحَة لَهُ وَمِنْهُ حَدِيدُهُ لَأَخَرُمُن أَرِلْتُ الَّذِي بِعُدَّ فَلْيَكَافِي لِعَافَان لَيْجَدُ فَلِيُظُورُكُمَّ حَتَثًا فَاتَ ذَاكَ وَمُنَهُ الْحِرِيثِ اللَّهُ قَالَ لا بنِّ عُمَرَ فِي شِيَا قِ كَلِامٌ وَصَعَهُ بِدِاتٌ عِبْكُ اللَّهِ انَّ عِبْلاً اللَّهِ انَّاعِمُ لِللَّهِ وَهَذَا وَأَمِنًا لُهُ مِنَ اخْتِصَا وَالْجِيمُ الْمَلْيُغُدُوكَ لَا يَهُم الْعَصِيعُ \* وَمِثْلُهُ حَلِيكَ لَعَيْدُ مِن عَامِينَ وَيَغُولُ وَمُكَ عَنَّوَحَلَّ وَاتَّمُ ايَّ وَاتَّمُ كَنَّكُ أَوْالُهُ عَلَمَا يَغُولُ وَقَيْلُ التَّ بَعْنَ عَرُفَالْهَا لِلوَقْفِ ومنه حَلِيْثُ فَصَالَةَ بِنَ شَيِرِيكِ الْعَلَيْ إِنَ التُ بَانِيْ فَعَالَ اللَّهُ مَا قَيْ تُحَذَّ فَإِنَا كُمُ فَالْحُلِي فَغَالَا رَضَعَهَا بِعَلْدِ وَاخْضُعُهَا بِعُلْبِ وَسِرُهَا الرَّدَيْنِ فَعَالَ فَصَالَةُ الْمَا أَنبِنَك مَشْنَعُ لَكُلامَسَنَ لاحملاتة نافة يحكيني إلك فقال ابن الزَّيَواتَ وَزَلَكَهَا أَيْ نَصُّومَ عَالَمِهَا وَفِي عَانِينِ زُكُونِ المَبْيِ قَالُ لَهُ الرَّحِيْمَا قَالَ الْمَابِدِ لَهُ فَحَدَّى عَلَيْهِ الْعَولَ فَقَالَ الْمَا وَانَّ ايْ وَانْ بدنة موققة كأمنا أهدا المحذا في المصلام كالمراف عَرْوَةَ جَابُ الْم امتاللال وانتاالتني وقائضت اشتائنث بكاك انتظارت وتربق مَّانَيْتُ واسْتَأْنَدِّتُ ومنِهُ الجَدِينِيُّ اللهُ قَالَ لِيُجْلِحَ ايَوْمَ الجُمُعَ لِيَحْجُلُي رَقَابَ النَّاسِ آذَيَهُ اَيُ اُدَيْتَ النَّاسَ بَعَظَيْكَ مَا تَحَرَتَ الْجَيُّ وَأَنْطَأْتَ وَبِي حَدِيْثِ الْحَارِبِ غَيْدَنَا ظِرْبَ إِنَّا لَا المَنْ الْمَنْ وَالقَصْرِ النَّفِحُ و في بحديثِ الفغيرُ عَلْ أَنَّ التَّجِلُ آيُ حَالَّ وَقُتَ مُ تَعُولُ أَنَّ يَاكِبُ وَ فِي وَالِيهِ هَلَ آنَ الرَّحِيلُ آيُ وَبُ وجِيةً أَنَّ مَهُ وَلَ اللَّهِ صَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّما مَرْرَجُلا أَنْ الِمُنَّهُ مِن حُلِيْنِبَ فَقَالَحَنَّى أَشَاوِمَ أَمْهَا فَلَا ذَكَرَهُ لَمَا قَالَتْ حَلْقَا أَلِمُ لَيَرِيد مَدُ أَخُتُلِفَ فِي ضَبْطِ هَنِهِ الْكَفَطَةِ اخْتِلا فَاحَيْبِا وَوِيتِ بِكَثِيلِ لَهَنَمَ وَالنَّوْنِ وَشُكُّوهِ الْيَاوَبُعِبُّ

هَاوِمَعْنَاهَا أَنْهَا لَفِظَةً تَسْتَنْعِلُهَا الدَّبُ فِي إِنْهَادٍ يَقُولُ التَّايُّ إِنْهَا مُنْ فَيَقُولُ الْقَايِّلُ النَّا انندننه وأرثد إنيه كانك استبعن بعيئه وحكى المتنوندان ويناكا عماي سكا اللد ٱتَعَيْجُ إِذَا ٱخْصَبُتُ الْبَادِينَة فَعَالُ أَنَا إِنِينْ يَغِنِي ٱتَعُولُونَ لِيُ هَذَا الْعَوْلُ وانامَعُ وَفَ بِعَلْ الغغل النغل التنفيك المتنفيام أمااياه وكويت أبضابك ألهنغ وبغدها بالساكات نُونَ مُغَنَّدَ حَدَّه وَتُعْلِيزُهَا أَلِي لِيَنِ ابْنُرَى فَاسْقَطِتُ اللَّهِ وَوَقَفْ عَلْهَا بالفا فَاك أبومُونَى وَهُوفِي مُشْدَلِهُ لِمَامِ أَخَلَهُ حِبُهُ لِيَحْدِ أَيْ الْمُسْتِينِ بِي الْعُلْقِ مُحْتَمَةً وَهُوكُلُلْا مُعْدَ رَمَيْدَ فِي مُوَاضِعُ وَيَحُونُ أَن لايكُون فَدْحَدُ فَ الدَّا وَاعَاهِى اسْدَدْ وَحِيرَةً أَي أَنز وَجُ مِثْلَ حَلِيهِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ بِوَيَا ذِهِ الْإِن وَكَهِم لِلتَّعْرِيفِ أَي الْحِلَينِ الْمَانَةُ وَمُ الم مَنْ يُونِدُ الْحَادِيَةَ كِنَايَةً عَنْ نَيْهَا وَ تَى فَاهُ يَعْضُهُمُ أُمَيَّدَا وْآمِنَهُ عَلَيْتُهُ اسْمَا لِللَّهِ مَاحَتُ أَلْهَ مَنَى الْمُحَمَّى الْمُولِ فِي هَلَاَهُ الْاَوَّابِينَ فِي مِنْ الْمُولِدِ فِي مَنْ الْمُولِدِ اللهِ مَنْ الْمُولِدِ اللهِ مَنْ الْمُولِدِ وَهِمَ الْمُؤْمِدُ وَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَقَيْلَ المَنْبِيَهُ يُولِدُ صَلادًا الشِّحَى عِنْدَا (رَبِعَاجَ النَّهَارِ وَسِلْعَ الْجَرِّو وَفَلْ مَصَوَّرَ ذِكُنَّ فَالْحَدِيثِ ومندك كقاالشفر توتا لرتبنا أؤمنا أي توما الجعام كرترا بعال منه أب اؤمًا فه وأبت منه الحي الأَخَى أَيَة لا تَالِينُونَ وَهُوجَعُ شَلاَمَةِ لا يُكُونُ وَقَلْ كُرْسَ فِي الْحَدِيثِ وَحَافُوا مِن كُل أَفْتِ أَيْمِينَ عُرِ مَأْنِي وَمُسْتَقِر مسه حَدِيثُ الْيَسِ فَآبَ الْنَدِينَاشُ ايْ عَافَوا الْيَدُمِرِ كُلَّ مَا حَدِيثُ الْمَيْدِ شَعَلُونَاعَوالصَّلاةِ حَتَّى أَبَتِ الشَّمْسُ اي عَربَتْ مِن المَ وب الدَّجْعَ كِانَمَا مَوْجِعُ بالعُروب إلى في الدُّطْلَعَتْ مِنْهُ وَلُواسْتُعِ أَدُلِكَ فِي طُلْقِعِهَا لَكَانَ وَحَمَّا لَكِنَّهُ لَرُسْتَعَلَ فَ ضَعَة عَالِسُنَّةَ اتَاهِا واَقَامَ اَوْرُ وَهُ شِقَادِهِ مِهُ الْمُودُ الْعِقَ وَالنَّفَافَ تَفْتِيمُ الْمَعَجَ ومِنْ مُحَدِّيثُ مَا دِوَة عِسَمَ وَاعْمَاهُ أَقَامَ لِلْأَوْدَ وَشَفَا الْعَلْ وَقَدْ مُحَدِّرَ فِالْعَدِيثِ وَكَادَمِ عَلَيْ فَاقَ طَاعَهُ السَّرِينَ فَإِلَى نيُوانِ مُوَةَ إِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُ إِنْ مُواللَّهُ مِنْ وَالْعَظِيسُ وَالْعَظِيسُ مَعْ يَعِيدُ عَظَا ٱلْمُؤْرِي ٱوْلَيْكُ شَارُ مَرَاكِبِ الْحِمَازِيُونِدُ مَلِتُ المَقَدِينِ فَا كَ الْكَ الْمَقْدَى عِدْوَقَدْ وَلِلْقَالُ أَفَا فَدُه عَمَاكَ فجنت فأورا شاكم والكنهوم أوتي شاكم بالتنويد فعنمن والمشوورة وخواسم بيب المقاسي وَمَواهُ مَعْضُهُمْ السِّينِ الْمُهُمَلَةِ وَكُنْرًا لِلَّهِ مِكَانَّهُ عَوَّدَهُ وَقَالَ مَعْنَاهُ مِا لَعِبُوا بِيَعَهُ مُيلِكُ اللَّهِ وَرُويَ عَن كَعِب آنَ الْمِنْعَةِ فِي السَّمْتَ لِإِللَّا لِمَا يِعَةِ عِنْهَا لِابْدِ المَعْدِسُ وَالصَّخُوعَ وَلَوْوَقَعَ حَيْفِها وَقَعَ عَلِي لَفَغُوعُ وَلِذِ لِكَ وَعِيتُ أُوْرَسَكُمْ وَدُعِيَتِ الْحِنَّا أُدُامُ السَّلَامِ في جَبِد يُوثِ قَيْلَةً رَبّ ٱسْنِي لمَا أَمْضَيْتَ أَيْ عَوْجُنِي وَلَأَوْسُ الْعِوضُ وَالْعَطِيَّةُ وَقَدْ تَعَدَّمَ وَيُزِوَى كَهِ وَإِنْ فِي النَّعَابِ فُ الْمَنْدَةَ وَا قُلْ مَ مَنْ اَوَا فِ اللَّهُ وَأَقِي مِنْ الْمُنْدَةِ وَلَيْ مَا الْمُنْدَةِ وَلَمْ اللَّهُ الْمُناتِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالَّ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِ ويعنف ميل أنفيتيه والزافي وتهما لجي فالهيث وقبة ولمبتث بالعالية وهم ففاراية وكانت

أُوب

أفد

أوكد

أُونَ أُونَ أُونَ أوَلَ

المروقية فكريثا عبانة عن أربعين ديرها وهيه غيالي نب مِن أَنْتَى عَشَوَجُنَّا وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ اصْطِلاحِ البِلادِ ١ عابرًا في إذا عَتَرَهَا مُرْضَادِ فَي عَالِرُوا صَوْلِهَا وَفُرُوعِهَا وَاخْتُهُ لَهُ فَيْهِ مِنْ فَتَرَهَا بَعِنَهُ وَيَهُ حَدِيثِ إِلْ فَكِ وَأَمْوَنَا أَمْوَالْعَهِ الْأَوَّلِ بُرُوَى يَضِمُ الْهَنَ وَمَ الوَاحِبَعُ الْأُولِي وَمَلُونُ صِغَةً لِلعَبِ وَيُوكِي بِعَيْجُ الْهَنِرَةِ وَقَسْدَ بِدِالوَاقِ صِغَةُ لِلأَم وَهُوَالْوَحْهُ وَفِيحَانِ اللهِ بَكِن وَاصْبَافِهِ و تَسَسِمِ اللَّهِ الْمُ وَلَى السَّيْطَانُ يَعِنى الْحَالَةُ ا و فَهَا وَحَلَتُ أَن كُمَا تُحُلِ وَقَنْلَ أَوْا ذِا لَلْقَيْمَ لِلْوَلِيَ الْهَا مُحَتَ ابِ عَبَايِنُ اللَّهُ تَرْفَقِهُ وَالدِّبْ وَعِلْمُ التَّاوِسِلُ هُوَمُ [لَا لَتُحْتَمُ مُؤُ اليَهُ وَالْمَلَدُ بِالتَّاوِيْلَ مَنْ لَطَاهِ إِلَّهُ فَطِعَى وَضِعِهِ الْمَثْلِيِّ الْيَمَا لَأَيْحَاجُ إِلْهُ لَيْ ظَا مِ اللَّهُ طُوسَةُ حَدِيثُ اللَّهُ عَالَيْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُكُونًا أَنَّا يُعْدَ كُوعِهِ وَيَجْوَدُو الكه ترويخيل لنبناقل العرك يغنى اله ماخود من عول الله نعالى فيرخ بجارتك واستنعفغ وميه حَدِيثُ الْهُمِيُّ قَالَ فَلْتُ لِعُرِقَةَ مَا يَالُ غَايِئَةً يُتِمَّ فِي السَّفَ يَعِفِ الصَّلَاةَ قَالَ مَا وَكَتْ كَمَا مَا أَوْلَ عَمْنُ الْاحْ مِنَاقُ لِيَعْمُنَ مَا رُحِي عَنْهُ النَّمُ النَّمَ الصَّلَاةَ مَتَ فَالْحَرَّوْ ذَلِكَ الَّهُ نُوكَ الما المَالَمَ المَا مَا مَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كِدِينُ خُوْيَةَ السَّلِيِّ حَتَّى أَلَ السَّلَائِي آيُ دَجَعَ الْيَدِ الْحَرْوفِيهُ ٧٠ طِعَفُ مَهُمَ الكَلَّافَ لَاهِ الْمَلِّ لَ السَّرَابِ وَالْمُلْمَ وَالْعَلَى وَلِيَا يقط عَلَى مَادِ يَوْمِيُ آيْمَا لُمُ لَمَا لَوْسَا وَقُوالا عَصَابِكَ الرَّاسُ وَاليَّهِ وَالْعَبِرِ قَالِجًا هَاهُنَا لَرَّاشُ بِيَّالَ أَوْمُأْتُ إِلَيْهِ أَوْفِي أَيَّا وُوَمَا مُلْعَدُّونِهِ وَلا يَعَا للمِنْ عَبْلَ مَهْ مَنْ عَلَى لَعَدِمَنْ قَالَ فِي قَالْ مِنْ قَالْتُ وَهَمَ أَوْ الْآيَا وَالْمُعَا الْحَافَ وَقَلْ مَكُمَّ في الحليب في مُعَمَّا النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمُ مَجُلَّةً تَلِبُ شَاهً أَوْدَةً فَقَالَ دَعُ دَاعِلَ لَلْهُ لِيقًاكُ عُانَ بَصْنَعُهُ مِلِمُ إِولِدَعُهُ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَهُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ المُتَامِنَ أَنَهُ يَضِيعُ ذُلِكُ الْمُعْرَآوِنُدُّا ذُاه لَحْتَى وَدَاعِيْ الَّابَي هُوَ مَا تَرَكَهُ لِكَالِبَ مِنْهُ فِي الصَّنْ ۗ وَلَا يَشْتَعْضِهِ لَعَيْمَ اللَّبَ فِي الضَّيْ اللَّهِ وَلَا يَشْتَعْضِهِ لَعَيْمَ اللَّهِ مَا لَهُ فَعَ الضَّيْءَ اللَّهِ مَا يَعْنَى اللَّهِ مَا لَهُ مُعْ اللَّهِ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهِ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهِ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهِ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهِ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلَمُ اللَّهِ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ م التَّ أَوَنَدُّ مَعْ أَوَابِ وَهُوَ لَحِيْنُ وَالزَّمَانُ وَمَا لَكُنِيْ مَا أَوَانُ وَطَعَفَ أَنْعَ فَا وَكُلُ كَوْرُ فِلْكِدِيْثِ هِ فِي حَدِيْثِ إِنِي شَعِيْلِ فَقَالَ النَّيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدُ ذَلِكَ أَوْعِ عَيْنِ الرِّمَاءِ أَقْعِ عِلَةُ بَيْوَلْمَا إِلَيْحُلُ عِنِدَ الشِّكَ ابْهِ قَالْتَيْجِعِ وَهِي سَاكِنَةُ الْعَلِيمَكُنُونَ الْمَا وَيَهَا قَلْتُطْالَكُ الِنَّا فَعَالُوا أَوْمِنْ كَذَا وَيُهَمَا شَدَّدُوا الْوَاوَقَ كَنَدُّ وَهَا وَشَكُنُوا لِمُ أَفَعًا لُوا أَوَّهُ وَيُّهَا

آفقاء

أُونَ

89)

عَنْ الْمُنا وَرُبْهَا حَدَةُ إِلْهَا فَعَالُوا إِوْ وَتَعْضُهُمْ بِعَيْجُ الْمَافِ حَانِيكُ أَوَّهُ لِعَلْجُ مُعَلِّى خِلْنِهُ لَيَنْ تَعْلَمُهُ وَقَدْ مُكُونَى وَلَكُونِ الْمُ وَفِي حَدِينَيْ الْدُعَا اللَّهُ مَرَاجُعِلْهُ لَكُ مُغِينًا أَقَاهًا مُزِينًا \* إِلَّا قَاهُ الْمُسَاقِةُ المتَصَرِّعُ وَقَيْلَ هُونَ عَيْنُوا لِذُ عَا وَقُلْ فَكُوَّرَ فِي الْجِلانِي فِيهِ كَانَ عَلَيْوالتَلامُ يَحَوَّيْ فِي وع حديث أخركات يُصَارِّحتي كُنْتُ أَوِي لَهُ أَي أَيْنَ لَمُوَانِكُ المغنزة لاتاوي مِن قِلْدِ آي لا تَحْمَرُ وَجَهَا وَلا ترفُّ لَهُ عِنْدَ الإعْدَامِ وَقَدُ رَ فِي الْكِرَيْثِ وَفِحَدِيثِ الْبَيْعَةِ اَشَهُ قَالَ لِلأَنْفِيَّاتِ أَمَا يِعُصُرْعَلِ إِنْ مَا وَوَفِظْتُ مُفْكِ اَيْ فَضَمَّونِي النَّحِيرُ وَيَوْطُونِي بَلْنَكُمْ إِنْفَالُ أُوى وَأُوى بِمَعْمَ وَاحِدِ وَالْفَصُومُ الْمُك مُنْ لَا يَاوِي الصَالَّةُ كُلَّ ضَالَ كُلِّ صَالَ كُلُ امِن اوَيْ يَعَالُ الْوَيْ يَعَالُ الْوَيْ الْ المَنْزل وَاوَنِتَ عَيْرِي وَآوَيْتِهُ وَأَنكُوبَعِضَمُ المَعْصُونُ الْمُعَدِّيُ وَقَالَ لَمُ الْمُعْدِيثُ فَضِيَّعَةُ وَمِرَالْفَصُّورَا للَّايِنِ الْمَوْنِ الْمَوْنِيكُ الْمَدَى الْمَالِحَةُ فَا وَيُ إِنَّا لِلَّهِ الْمُنْ وَمُونَ المَلِ وَحِحَدِيثِكُ الْتُعَا الْجُكَلِينَةُ الَّذِي حَعَانًا وَأَوَانَا أَيْ رَجِنَا إِلَى مَا وَقَ وَلَوَ يَعَلَنَا مُنْفِينًا كَالْهُمَايِمُ وَالمَا وَيُ المَيْزِلُ وَفِي حَلِيثِ وَهِي إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْي أُونِي عَلَى تَعْتِي ان أَدَكِ مَنْ دَكُرَيْنِي قَالَ النَّيْنِي هَلَ اعَلَطْ لِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعَلَوْبِ وَوَا لَقِي يَحُ وَأَنْتُ مِنَ الْوَأْيَ الوَعْلُ يَغُولُجَعَلْتُهُ وَعْلِمُ اعْلَى فَنْتِي و فِحَدِيْكِ الزَّوْيَا فَاسْتَعْلَي كَمَا بِوَنْهِ اسْتَقَا وَرُويَا لْعَابِوَرْكِ السَّنَاقُ وَكِلْا مُمَامِنَ المَنَا أَوْ آيُ شَا تُدُيِّفُونِ النَّيَّأُ وَاسْتَابُ أَيْ شَأَ وَقَالَلُغُكُمُ هُوَاشْتَالْمَا بُونْ إِخْتَا زَمَّا خَتَعَلَ اللَّهُمْ مِنَ الْاحَصْلِ آخَكَ مِنَ التَّا وِيلَ أَي كُلَبَ مَا وَيكَا اللَّهُ الْمُ وَلَدُو فِي حَدِيثِ جَمْعِ ثَانِيَ نَعْلَةٍ وَصَالِةٍ وَسِنْدُنِ وَأَ أَيْ الْمَا أَهُ بَوَيْنِ الْعَاهَةُ وَتَجْعَعُ عَلَى إِلَّوْنِ هُوَشِعَتْ مَعْ وَفَقَ إِلَيْ مُا أَلِنَهَا الِّي بَيْنَ الْهَنِيَّةِ وَاقَدُ كَا بْ عُمَرٌ وَفِي الْمَيْتِ أَحْبٌ عَطِينَة الْأَوْ وَحَوَالْهِلَدُ وَقِيلَ الْمَا يُعَالُ لَلْمِلْدِ الصَاحِبُ قُدْ إِلَّذِ نَعْ فَا مُنابَعْ فَا فَلا وَالعَطِنَةُ المُنْقِنَةُ الِّقِي فِي جِهَا غِهَا ومنها لِحَنِيكُ لَوْجُعِلَ التُرَاثُ فِي إِهَابِ تُدُر أَلِقِ فَ النَّارَ مَا احْتُوفَ فَنَ إَكَانَ هَلَ الْمَعْنَ لِلْقُلُ فِي زَسِ النِّي عَلِيْوالسَّلَامُ كَانَكُونَ المَات في عُصْنَى إ المكنيتياية وقيشس كالغنئ من عَلْمُ اللّهُ العُمَاكَ لَرَجُ فَهُ مَاكُ الْمُؤْخِرَةِ فَعُمْ كَاجِنْمٌ عَافِظَ العُرَابِ كَالْمِهَاب لَهُ ومنِهُ الْحَينِينُ الْمُا إِهَا إِنْ فَعَدْ ظِهْ وَمِنْ فَوَلْ عَالَيْكَ مَ فَ ضَعْدَ إِينَهَا وَحَعَنَ الْآمَا الْمُ أنجهنا أي في أخسًا دِهَا وهِ وحُرُاهَا إِس وَهُوَاسُّمْ مُوْضِع بِنَوَاجِيُ المُوْيَدُة وَتَقَالُ مِنْ وَيَعَاب بِالْيَارِفِيْ وَأَحْلُ الْعُزَابِ هَمَ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ آيَ حَنْظَةُ الْمُزُّابِ العَامِلُونَ سِعِهُ أَوْلَيَا اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَخِيَّةٍ فَا بداختِصَّاصُ ٱحْلِ المِنْسَالِهِ بودمنِه حَدِيثُ إِي بَكِي إِلهُ الْمِعْلَدُ فِهِ عَمَرٌ أَقَى السَلَهُ الْمُ الْعَيْنَ وَاسْتَعَلَّتُ عَلَيْهِ خَيْرَ اهْلِكَ وَيُرِيدُ حَنْهَا لَمُهَا حِنْ فَكَ أَفَى الْسُقَوْنَ اهْلُ مَكَّةَ اهْلُ اللَّهِ تَعْظِيمًا لَهُ مُحَالًا اللَّهِ مَعْظِيمًا لَهُ مُحَالًا اللَّهِ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلِمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلِمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلِمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلِمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلِمًا لَهُ مُعْلِمًا لَهُ مُعْلَمًا لَعْلَمُ الْعُلْمُ عُلِمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْلَمًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِمًا لَهُ مُعْلَمًا لَعُلُم مُعْلِمًا لَهُ مُعْلَمًا لَمُعْلِمًا لَمُ اللَّهُ مُعْلَمًا لَمُعْلَمًا لَمُعْلَمًا لَمُعْلَمًا لَمُعْلِمًا لَمُعْلَمًا لَعْلَمًا لَعْلَمُ عُلِمًا لَمُعْلَمًا لَعُلِمًا لَمُعْلَمًا لَعْلَمًا لَعْلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ مُعْلَمًا لَعْلَمُ عُلِمًا لَعْلَمُ مُعْلَمًا لَعُلِمًا لَمُعْلَمًا لَعْلَمُ عَلَمْ مُعْلِمًا لَعْلَمًا لَعُلِمُ عَلَمًا لَمُعْلَمًا لَمُعْلَمًا لَمُعْلَمًا لَعْلَمُ عُلِمُ عُلِمًا لَعْلَمْ عُلْمُ عُلِمًا لَمُعْلَمُ مُعْلِمًا لَعْلَمْ عُلِمُ عُلِمُ لَعْلِمُ لَعْلَمُ لَمُ لَعْلَمْ لَمُ عَلَمُ عُلِمُ عُلِمُ لَعْلَمُ لِمُعْلِمُ لَمُ المُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ عَلَمُ لِمُ عَلَمُ لِمُعْلِمُ لَعْلَمُ لِمُعْلِمُ لَعْلَمُ لَمُ عَلَمْ لَمُ عَلَمُ لِمُ الْعُلِمُ عُلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ عَلَمُ لِمُ عَلَمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لَعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ عَلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعِلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْ

أؤكء

4

هب ،

Jal

بَيْتُ اللَّهِ وَيَحُونُهُ أَنْ يَكُونُ الْإِدَاهُمَ أَيْنِتِ اللَّهِ لِأَلْفَ مُرْكَانُوا شُكَّاتًا أمِسَّلَة لَيسَ مَكِ عَلَى الْفِلَا حَوَانَ الرَّهِ الاَهْ لِنسَدْتُ ومسمكلام على مَات جَمْهَا وَطَالَ مَا يُمُهُا فَالْإِسْمُ فِي هَنِي اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ فَا مِن إِحْدَاكُنُ مُعَالًا لَيْ يَدُينِ لَمُ يُدَةٍ ومِن ما لَحَدِيثُ انْعَكَانَ يَنْعَقَدُ مِنَ الْعَبْهُ وَلَمْ غِنْوْ إِجْطُوا لِلْعُهُمَةِ وَمُعَالَ لِلرِّجْلِ الْمُصَّالُ أَيْرَكَ الْمُرَاَّةِ وَالْكُونِيْ الْدُانَى عَلَى آيْنِ جُورٍ مِجْدِ بَيْدِهُ لَلْأَيْمُ وَالْمَانِيمُ وَالْمَانِيمُ وَالْمَانِيمُ وَالْمَانِيمُ وَالْمَانِيمُ وَالْمَانِيمُ

الأخرم

إِنْ الْحَيَّةُ اللَّطِينِيَةُ وَيُغَالُ لَهَا الْمُرَيِّمِ بِالشَّنْدِيدِ هِ شَبِّتَهُ الاَرْضَ فِي مَلَاسَتِهَا بِالْحَيِّةِ فَيُ القَيْمِ بَعَلِ اللهُ أَمْ الْمُ اللَّهُ مُ وَفِي حَدِيثَ عَرْقَةُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنْ خَاتُ لَقَدْ ٱبْغَيْتُ مِدَا يُمُرَا تَقِيمِنَ ٱلْفَاظِ الْقَسَرِ حَفَوْلِهِ لَهُ وَاللَّهِ وَعَهْدُ اللَّهِ وَفِهَا لليحة وتنتخ هنز أما وتكنز وهم فكاهكم وضل وقد تعطع وواهر الكوف مالفك يَنْعُمَوْنَ أَنْفَاجَعْ بِي بِنِي وَغَارُهُ وَيَنْوَلُ هِي اللَّهِ مَوْضُوعٌ لِلقَسْرِوْ أُورَدُ لَهُ مَا هَا عَلَى طَاهِ إِلْفُظُهَا وَقُلْ نَكَدَّرَتُ فِي الْجُدِيثِ وَفِيهِ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَكِيرُ الْهَيْ قَدْلُ أَيْمُ هُوَ مَا زَسُولَ اللَّهُ فَا لَسَالُعَتْلُ الْعَتْمُ بُونِدُ مَا هُنَا ﴿ وَإَصْلُهُ اكُّ مَا هُوَ آَيْ الْيَ شَيْحُ هُنَّ فَنَيْمَ أَلْيَ وَحُكِثَ الْغُهُ مَا وَمِنِهِ الْحَكِينِيكَ آنَّ الْبَيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَتَا وَمَرْبَحُ الْأَمْعَ مُطْعَامٌ فَهِ كَالْمَالِيُّ ابن ربعة وَيُدِينُوالَيْدِ لِانْبِعِهُ فَعَمَا إِلاَجُلُ مِنْ فُلْ أَيْمِنَ مَعَلَ يَعِنَى أَيْ يَعَلَ وَفَ حَدِثِ ابْنَعُمَلُ الَهُ دَخَلَ عَلِيْهِ الْمِنْهُ فَعَالَ إِنْ كَا إِبْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِّ فَتَاكِدًا فِي كَامَنَ فَي أَبِدِ عَلَا فَعَسَنَ يَكُتِ يُ إِذَا يُلَ لِمُ فَعَالِ الْمُنْ عَنِيلَةً فَوْ نِعَلِي قَا نَعَلِبَ الْأَلِفَ يَأْلِكُ مَ وَمَنْهَا ف فَصَيْبُ كغب بن تُهَابُنه فِنهَا عَلِلْأَبِ ازْقَالَ وَتَبَغِيبُ لَ الْأَبْنِ لِإِغْيَا وَالْعَبُ وَفِيجِدِيثِ قَالَ ٱبْعَيْعِيدِ فَقُلْ أَنْ الْمِبْتِدُ أُما لِصَلَوْهِ أَيْ أَيْنَ ثَلُ هَبُ ثُمَّ قَالَ لَلْهُ تَذَكُ أَما لَعَلَقَ قَهُ لَ الخطبة عدوفي والت المُن المُن المُن المُن المُن المُن الله المُن الله المُن ال وَرَفِي حَدِيْثِ إِنِ كَيْرِ أَمَا أَنَ لِلرَّجُلِ آن يَعْ فَ مَنْ لِلتَّهُ آيُ مَا جَانَ وَوَلْبُ تَعْوَلُمْ مُا أَن مُرْق أَيسًا رَهُوَمِثُنَا أَنِيَ يَأْنَى مَغْلُوبُ وَقُنْ تَكُوبَ إِلَى الْحِينِي فِيهِ إِنِهِ أَنْسَدُ شَعْرَ أَمَنَ فَأِن أَوَالْقَلْبُ فَقَاكَ عِنْدِ كُلِّ بَيْتِ إِنَّهُ وَإِذَا قُلْتَ الْقَالِ النَّفْ قَالْمَا مَا مَنْ مَا لِتُكُونِ ومع حَدِيثُ أُصِّلًا المُعْزَاعِينَ عَبِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ الْمَدَينَةُ قَالَ لَهُ حَبِينَ تَرَكُ مَكَةً قَالَ نَرَكُمُ ا وَقَدْ الْحِرَبُ الْمُمَا وَأَخْرِقُ إِذْ حِهُمَا وَأَسْلَ مَا أَمُنا فَقَالَ إِيمًا أُصَيّا ﴾ وَعِ التَّلَقِبَ تَعَرُّعُ آيُكُنَّ وَاسْكُتُ وَقُلْمٌ وَالْمُعْنَ بتغنى التَّصْلِيق وَالرَّضَى الشَّيْحُ وسِم حَدِيث ابن الرَّبَيْنِ لَا قَيْلَ لَهُ مَا ابْنَ ذَا النِّطَا قَيْرٌ فَعَالَ الْمُنَا وَلَا لَهُ الْيُ مُدَفَّت وَيُّصِينَتُ بِدَلِكَ لَهُ وَيُزوَى انِهِ مِالكُسِّ أَيْ مَدْ فِي مِعَنْعِ لمنتقب ف وَى حَدَيْثُ أَيْ قَلْيِسْ إِلْ وَدِيّ اَنَّ مَلَكُ المَوْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ انِّي أَوْسَدُ مِعَا كَا بُؤْتَيْهُ بِالْحَيْلِ يُ إِنَّا يَعْنِي الْأَدْ وَأَجُهِ وَ يَعْتُ بِغُلَاكِ مَا أَيْبِهِا إِذَا دِعَوْتُهُ وَمَا دُنِيَّا وَكُو لَك بَا بَهَا الرَّحُلُ ﴿ وَفِحِنْ فِي مُعْوِيدِ أَهَّا ابَاحَمْضِ هِي كَلَّهُ مَا شَفِي وَاسْفِ الْعَا عَلَى حَرّا بُهُ ا مُغِنَى المَشَادِينُ حَاكِمَة قَالَ اتَاشَفْ تَاشَفًا وَأَخْرَا لِهَنَىٰ وَاوِ فِي حَدِيدِ عَمْرَ أَجَلَتْهُمَا اَيَةً وَحَرِيَتُهُمُ الْكِنَةُ الْمُؤَلَّةُ فِي فَوْلِونْعَالَى الومَامَلكُ اعَالَكُ وَلَأَكِهُ الْحُبُ وَمَ قَوْلُمُواَنْ تَجْمَعُوا بَوْ الْحَسْتَيْنِ إِلَّامَاقُدْ سَلَفَ هِ وَمَعْنَى الْاَمَةُ مِرْكَتَابِ اللَّهِ جَاعَة حُرَّوْفِ وكلاف مِن فَعْلِهِ مِحْتَجُ العَوْمُ بِالْبَوْمُ الْبَيْعِمُ أَيْ بَعَاعِيمُ لَرْمَدِ عَوْا وَيَلْمَ مُسَيّا والآبَيةُ في غيرها ال العَلَامَةُ وَقُلْ عَكَرُّى وَخُرِهَا فِي الْحِلِيْثِ ﴿ وَأَضَلَ أَيْهَ أَوْيَهُ بِغَيْجِ الْوَاقِ وَمَوْضِعُ الْعَبْفِ وَأَقْ

أين

أَيَّة

والنبغ

تآمَد كَانَتُ آبِيدُه والمَا دُكَرَفَاهَا في هَنَ المُؤْضِعِ مَالدَّعَلَى ظَاهِ لَفَظِهَ اول كِلْ

رَيْمَقَ اليا

بن شاعِبَة وَمُعِينِهُ المُعْقَانُ المَنْ فَقَانُ اليَّنْجِينُ الْمُونُ فَي حَدِيثِ إِيهُ وَمَنْ الْمُونُ الْمَ الْمَعْقَانُ الْمُعْقَانُ الْمَعْقَانُ الْمَعْقَانُ الْمَعْقَانُ الْمَعْقَانُ الْمَعْقَانُ الْمَعْقَانُ الْمَعْقَانُ الْمَعْقَانُ الْمَعْقَالِمُ الْمَعْقَانُ الْمَعْقَانُ الْمُعْقَانُ اللَّهُ الْمُعْقَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْقَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْقَانُ اللَّهُ الْمُعْقَانُ اللَّهُ الْمُعْقَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْقَانُ الْمُعْقَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْقَالُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْقَالُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقَانُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَعِلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ

لَهُ مِنَ السُّلَّةِ الَّتِي يَغِعُ فِي الْحِيدَ الْحَدَانِيكُ لِلْمَوْتَ الدُّوسَ وَالنَّبَاقُ مَ المَعْني عِندَ النَّاسِينُ

بِالفَيْمِ فِيهَا مَا اشْنَا وَالشَّنَاقُ وَالمِنْكِيُّسُ الْحَامِنُ وَالْحِنْنُ وَمِنْ حَدِيثُ عَلْ يُحْتَااذَا اشْنَابُ الْبَاشَ

اتَقَيْنَا مَن وليللَّهِ صَلَّى لِلهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ النَّوْفَ وَكَايَكُونُ الْمَعَ السِّيَّةُ وَقَدْ تُكَرَّبَ فِاللَّانِينَ

وسِنُهُ الحَينِيُّ ثَمَيْعَنَ كَشِيرًا لِيَكَّةِ الْحَابِزَةِ بَيْنَ الْمُشْلِلِينَ كَلَّمَنَ بَأْنِينَ يَغَنِي الْبَرَانِ بِلَا الْمِيمَ الْمُهِ

رُ اللَّهِ مِن أَفِرَ يَفْتَضِي مَنْهُ مَا أَمَّا لِزَدَّا يَعَاوَشَكِ فِي فَعَد نَقْدِ مَا وَحَذِهَ ذَلِكَ لِما فِيهَا مِلْ عَلَيْهِ

وتنجؤئ النبي ش بالغضى والتَّشْدِ يدوميه وضغ واحظه الماليجنَّةِ إِنَّا لَكُمُّ إِنْ يَنْعَزُلُ فَالْا تَبْقُسُولُ وَثُوثَا

بَأْذَ

اي

بَأْشَ

وَقِيْ إِنَّ كُنَّ فِيهِ إِضَاعَدُ المَالِ وَقِينا انَّانُهُ مَوْنَ فِي مَاعَلِهُ نُعَادُ بِثُولُ فَأَمَّا للنَّفَقَ فَكُ وقَيْلُ كَانَتِ الْمُعَامَلَةُ بِهَا فِي صَرْبُ السَّلَامِ عَدَدًا لَا وَنْ نَّا وَكَانَ بَعْضُمُ يَعُضَّ اللَّهُ مَأْنِين وَالنَّصَّتِ عَلَانَهُ حَمَّى عَنَى وَالغُوَيْنُ مَا لِكُلْبِ وَهُوَمَنَ آ لَوَّلُ مَنْ تَكَلِّمِهِ الزَّيَّا فَرُومَعْنَى الْكِنْيْ عَشَى أَنْ لَكُونَ حِنْتَ بِا مِنْ عَلَيْكَ فِيهِ فُعَيَّةً وَسُلَةً فِي حَلِيثِ عُلَى فَال التَّحِيق لَعَالى أَنْ أَصِّلَافِي آرُضِ بَاسِلَ فَا يُتَمَا مَلْعُونَةُ مَا بَالْهَلَ الصَّغَعُ المُعْرَةِ فُ بِالْعِرَاقِ وَالغِنَهُ عُرُمُ مُتَّحِنِّرِهُ فالَ الْخَطَايِّ فِي إِسْنَاكِ هَذَا الْمُرْبِيُ مَعَالٌ وَلَاعَلَمُ أَحَدُ امْزَالْعَلَا حَرَّمَ الطَّلَاةَ فِي أَرْضِ بَامِلُ وَيُشْبِدُونَ ثَبِيتَ الْحَيِيْثُ أَنْ يَكُونَ ثَهَاهُ أَنْ يَتَحْلَ هَا وَطَنَّا وَمُغَامًا فَاذَا اتَحَامَ بِعَاكَ الْصَلاَّةُ فيها وَهَدَانِيَا إِلَيْ التَّعِلِيْقِ فِي عِلْم الْمَاكِ اوَلَعَلَّ النَّبِي لَهُ خَاصَّةً أَلَا تَراهُ فَال مَعْ أَبِّ وَمِفْ لَهُ حَدِينُهُ إِلَا حَنْ نَهَا فِي أَنَ أَقِرَا مُسَاجِدًا وَنَهَ الْحَاكَلَا أَفُولُ فَعَاكُمُ وَلَعَلَ ذَكِكُ إِثْدَانُ مِنْ مُعَلَافًا مِنَ الْحُدُة بِاللَّوْفَةِ وَهِي مِنْ أَرْضِ بَامِلُ فَ حَدِيْدِ جُزِيجِ العَامِدِ الَّهُ مَتَّحَ مُلْ الضّبي وَقَالَكُ مَا انْ مَنَ ابْوَكَ الْمَا بْنَ مُنَ الْفَبِي الدَّصِيعُ وَقَدْحًا فِي عَمْ الْحَيْمَ الْحِيَا إِنْسَابِ قَالَ حَنَّتْ قَلْوَجِي إِلَى بَا بَقِ مِمَاجَرَعًا ﴿ وَمَاجِينِكَ أَمْمَا أَنْتَ وَالْفِحْتُ فالكِلةُ غَبُرُمُهُ وَنَا وَقَدْ جَاتَ فِي عَنْ مِعْضِع وقيل في السَّولِلرَّضِيع مِنْ أَيْ نُوعِكَان واخْتِلَ بِفِعَ يَبَهِ فِي دِعْواجَمِ اَهْلِلْعِتَهِ قَالَ إِذِامُهُمْ بَالْامُ وَالنُّوبُ قَالُوا وَمَاهَدَا قَالَ أَفْرَفُكُ هُلُذُ آَكِا فِلْكِرِنِيثِ مُفَسِّكًا النَّوْنُ فَهُوَ لِينِ فَدِيسِتِي فِوْنُسَ عَلِيْهِ السَّلَامُ ذَوا النَّفِ وَامَّا بَالِكُم فَقَدُ تَعَلَىٰ لَهَا شَهْعًا غَيْرُ مَنْ فِي وَلَعَلَ اللَّهُ ظَنَّا عِبْرَانِية هِ قال النَّظَافِ أَعَا اللَّهُونِ أَرَادَ التَّعْيَةُ فَقَطَعَ الْهَدَا وَقَدَّ مَا حَدَ الْحَرْفَانِ عَلَىٰ لُحَرِّ وَهِي لامَ أَلِفٍ وَمَا يُونِدُ لاَي يَوْزُنِ كَعَاوَهُ وَالنَّوْرُ الْوَحْشِيُّ فَعَعَّفُ الرَّاوِي الْيَأَمَا لَمَاءٌ وَالْحَصْدَ الْوَجْ مَا يَعَ لَى فِنه فَ حَدِيْدُ عَهُ حِينَ دُكِرَ لَهُ طَلْحَةُ لِآخِل الحِلْهُ فَدِّ لَوْلَا مَا وَفِيهِ النَّا وَالكُنْ وَالتَعَظُّمُ وَمَدْ حَدَثَ اس عَتَاشِ مَعَ ابْنِ الزِّيَةِ خُناكُونُ بِنَفْتِي وَلَوْ أَرْضَ مِا لِهُوَانِ أَيْ رَفَعَهُ كَاوَ عَظَيْهُا ومِنْ مُحَتِّنِ عَوْفِ ابْنِ عَبْد اللّهِ الرّاةُ سَوْمُ ان أعظيتُهَ المائت آي تكرُّف بوزن س بَب مَ وتحديث عتن أوكان أوك أخوا لناس بعانا واجدا عَلَىٰ قُوبِهُ وَإِلَّا قَنْمُتُكَا أَيُ الرُّحُهُ وَشَيًّا فَاحِدِ الْاِنَّهُ اذَا قَنْمَ اللَّادَ المَقْتُقِجَة عَلِ الْعَالِيْنِيَ بَعِيَ مَنْ لَرَيْعَضُ لِلْعَيْنِمَةُ وَمَنْ يَجِي بَعْلَينَ المَسْلِينَ بِعَيْرِسَكُي مُنْهَا فَلِلْكُ تَرْجُعُهَا لِيَكُونَ بَيْنَهُمْ جَمِيْعِم ﴿ قَالَ الْوَجُيْدِ وَكُا أَحْتِيهُ عَرَبُ الْوَقَالَ أَنْوَسَعِيْدِ الضَّو وُلَيْسَ فَي كُلَامِ العَّمِ بَهَانَ وَالفَحِيْحِ عَنْدَ نَابِيًّا فَا الْحِلَّا وَالْعَرَبُ اذَ إِذَ كُرَتُ مَن كُلْ تَعِفُ عَالَمُ اهْلَا هَيَّا نُهُن بَيَانَ ه الْمَعَنَى لَاسُونِيَ بَينَهُ م فِي العَطَاحَتَى نَكُونُوا سُيَّا طَحِرٌ الْمُ فَصَلَ فِحدٍ عَلَى

بابل

بابق

بالم

56

تنان

فَجَّ عَلَيْهِ مِثِلَ تَلَامِهِ فَعَالَ مَا ٱخْسِبُكُ أَنْبُتِنَى قَالَ ٱلسَّتَ بَتَهُ يُقَالُ لِلشَّابِ الْمُتَلِي الْبَعَدِ يَعْدَهُ وَبَبَّهُ لَغَبُ عَبْدِ اللَّهِ إِن الْحَوْثِ بِي نَوْفَلَ الْعَرِيثِ بِنِ نَوْفَلَ الْحَرِثِ بِنِ عَبْدِا لْمُظَّلِبٌ وَالْإِلْكُ قاك الفِينَ فَ قَ وَمِا يَعْتُ أَقُوا مَّا وَفَيْتُ بِعَهْدِهِ \* وَمَتَّدُ فَكُرُ مَا يَعْتَ مَعْبُ فَأَدِم وَكَانَتُ أَمَّهُ لَقَبِعُهُ مِهِ فِي ضِغَعُ تُرَقِّصُهُ فَتَعَوْكَ وَكَانِكُي مَنَا مُدَالِمُ الله البتي صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَاعْتَرْضَهُمْ إِمِلْنِينُ فِي صُوْلَةِ سَيْخِ جَلِيْلِ عَلَيْهِ حَدِيْثِ كَابِهِ يُجَارِثُهُ مَن قُطُنٌ وَكَابِقُ حَدُمْنَكُمْ عَشْرَ الْمَنَاتِ مَنَ الْمَنَاعُ الَّذِي لِسُرَعَلَهُ مَهَا لَايَكُ لِلتِّجَا رَةِ وَجِهِ فَإِقَا لَمُنْبَتَ لاَ أَرْصًا فَطِعَ وَلِا طَلْمَا أَنْقَى مُهَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا الْتَقَطِّعَ بِدِسْفَمَ وَعَطِبَتْ وَاحِلَنْهُ قَلِ انْبَتَ مِنَ البَيِّ الْعَظِعُ وَهُى مُطَاوِعُ بَتَ يُعَالُ بَنَّهُ وَابَتَهُ يُونِدُ انَّهُ بِعِي عَلَى طَلِعِدِ عَلِحًا عَنْ مَنْضَلِهِ لَوَمَنِيْنِ وَطَى أَوْقَلُ أَعْطِبَ ظَهْمَ وَمِنِهِ الْحَدِيثِ لَاصِيَامَ لِمِنْ لَمِيكِيدٍ القِيَامَ فِي خِلَكُ الرِّوَا بِنَيْقِ ايْ لَزَيَنُونِ وَيَجْزِمْهُ فَيَعْظِعُهُ مِنَ الوَفْيِ الَّذِي كَاضَوْمَ فِيهِ وَهُوَ اللَّفِلُ مِنْ الْحَيِنَيْكُ التَّقَا مَكَاحَ هَذِهِ النِّسَةُ أَبَ افْطَعَوْ الْمَامَ فِنْهِ وَأَخِلُوهُ مِسْلَدًا يُبَطِيُّ وَهُن تَعِرُفِي مِالمَّة عِرْكَاحِ المُتَّعَ بِانَّهُ نِيكَاجٌ غَيْرِهُ تِنْوَبِ مَعَدَّتِي مُلَّةٍ وصع الحَدِيثُ طَلَّقَهَا تَلَاخًا بَشَّدًّا بَي قاطِعتُ وَضَلَقَه بَثَّةً مُنْقَطِعَةُ عَرَاكِمَكِكِ مِعَا لَتَ بَتَّةً وَالْبَتَةُ ومِنْ الْحَينِيثُ أَذِ خَلَمُ القَالِحَيْةُ الْبَتَةَ مَكَ فَعَالَ اوَابَتُ افا فَطِعُ اللَّهُ فَالْحُوْرِيةُ أَوِا لِبِنَّا فَكَانَدُ شَكَّ فَاسْتِمَا فَقَا لَكَ ف يِّيةَ فِي بِي سَيْلِمَ فَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ جَوَنُونَ ذَلَا أَحْسَبُ وَأَظُنَّ وَسُو الْحُرَيْثُ لَا بَسُلُكُ ثُنَّ لِزَّ فَ يَنْهَا هِالْمُطَلَّقَةُ طَلَا قَامَا يِنَّاهِ فِيهِ كُلُّ الْمِرْدِيْ بَالِ كَانِبَدَ الْفِيعِ بَعْلِ اللَّهِ فَهُنَا أَنْكُ أَيْ افْتَلِتُ وَالْبَنْوُ الْعَظْعُ وَمُدْحَدِنِيثُ أَبِنُ عَبَايِنِ آنَ قُرَنِشًا فَاكَتْ الَّذِي نَعَنُ عَلَيْ والْحَقّ بَاهُى عَلَيْهِ هُلَا الفُنْهُوُّى الْمُنْبَاتِهُ يَعِنُونَ الِبَقَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ نَعَالَى سُوْرَةَ الكَف شَى وَوَ آخِرَهَ التَّهُ النَّالِيُّكُ اللّهُ لَعَالَى سُوْرَةَ الكَف شَى وَوَ آخِرُهَ التَّهُ النَّالِيُّكُ اللّهُ لَعَالَى سُوْرَةَ الكَف شَوْرَةُ الكَف شَوْرَةُ الكَف شَوْرَةُ الكَفْرِقُ وَوَلَ خِرْهَ التَّهُ النَّالِيّاكُ اللّهُ لَعَالَى السَّوْرَةَ الكَف شَوْرَةَ الكَف السَّالِيّاكُ السَّالِيّاكُ السَّالِيّانُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ هَى الْمَنْهُ وَالمَنْبُ وَالْمُذَي كَا وَلَدَ لَهُ عَنِهَ إِلَّهُ مَكُنَ لَهُ يَوْمَيُّذِ وَلَدٌ وَعَنِهِ نَظَرُ لِاتَّهُ وَلَهُ لَهُ فَالْمَالُمُ عُنْ وَالوَحْيِ لِلْهَ أَنْ مَكُونَ أَوَادَ لَمِ يَعِشْ لَهُ ذَكَ زُولِهِ أَنَّ العَاضَى مِنَ وَأَيُلَ ذِ خَلَ عَلَى النَّهِ صَلَّاتُهُ وَسَلَم وَهُوَ حَالِينٌ فَعَالَ حَدَا الْمَأْنِ ثَوَا لَذِي كَاعَةِ بَلُهُ وَفَيْحَدِيْنِ الضَّعَامُ النَّهُ نَهَى كَالْلِيتُ هِ الْتِي قُطِعَ ذَنَهُ مُا وَفِي دِيثِ زِيادٍ أَنَّهُ قَالَ فِي خَطْبَيْدِ المَ مَنْ لَكُوا الْمَ وَلَا لَهُ الْمُزَالِكُ فِهَا اللَّهَ عَزُّوجَلَ وَلَا صَلَّا مَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدٍ وَمِسَ لَأُوفِهِ كَانَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَم إِذِيعٌ بِعَالَ لَهَا الْبَتَوْلُ شِيتَ بِذَكِلُ لِنِصَرِهَا وَفِيهِ أَنَهُ ثَهَيْعَنِ الْبَتَهُ وَأَهْ يَوْسِ بَرَكُعَ فِي طَافِقَ

وَقِيْلَهُ والَّذِي شَيَّعَ فِي رَلْعَتَهِي فَأَنَهُ الْمَ وَقَطَعَ النَّانِيَّةَ ومنه حديث سَعَدِدانَّهُ أَوْتَوْمَ كَعَرْ فَانْتَ وَعَلَيْهِ ابنُ مَسَنْعُودٍ وَقَالَ مَا هَانِ البُسَامِ وَفَي حَدِينِ عِلْ وَسُيَّلَ عَصَلَا عَ الفَعَي فَعَاكَ حِيْنَ مُنْهَ كَالِيَنْ يَوَا عُرُهُمُ الْمُتَابَعُ الشَّمْشُ أَوَا حَيْنَ تَلْبَسُطُ عَلَى حَجْدِ الْمَرْضِ وَمَقَعَهُ وَاسْتَى التَجْلُ إِذَا صَلَّى الفُّعَى فِيهَا نَهُ سُيُّلُ عَنِ الِبِتْعِ فَعَالَ صَلَّهُ سُبُكِرَ مَامٌ إِد النَّبْعُ بِسُكُو والتَّارِ مَدِيدً وَهُوَ حَنُ اهْ لِالْهُنَّ وَقَدْ يُحَدِّكُ النَّا كَعَيْعِ وَقَعْ وَقَدْ تَحَدَّثَى فِي لَلْمِنْ فِي مَنْ اللّ صَّلِيَةَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَنَهُ فَا أَوْ وَجَهَا وَمُلِّكُمُ اللَّهِ الْمَالِكُ الْاَمْ عَلَيْهِ الْمُنْفِقَ فَ مُقَالَ الْمَالَدُ مُنْسِلُهُ بَتْلِدًّا ذِيَا قَطِعَهُ وَفِيهَ لا مَ هَبَا بِيَّةَ وَكَانَ مَثْلَ فِي الإِسْلَامُ الْتَمْتُ لُلا فِيطِاغِ عَنِ الْتِسْتَا وَتَوْجِي النكاج قاءكة بتول منقطعته عرالت بالكشفوة لها بنهم وبها تعيث من جرام المستج عالمها الله وستيت فاطِمتُ البَعْقُ لَلانْعِطَاعِهَا عَنْ نَشَالِهَا فَعَالْكُودِينَا وَحَسَيًّا وَقَيْرا كِلانَعْظِاعِهَا عَا الدِّنْهَا الْكَلَّهِ تَعَالَى ومِنِهُ حَدِيثُ سَعْدِ رَكَّهُ رَسُقُ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّمَتُ لَ عَلَى عَظْعُوا ٱوَادِ تَرَكُ النِّكَاجِ وِفِ حَدِيثِ النَّضَوْيِ كُلِّبَةَ وَاللَّهُ يَامَعْتُ وَقُرَيْنِ لُقَدْ نَوَلَ مَكُمْ اَءَى مَا أَبَثَلْتُ مُ مَتِكَهُ ثُيقًا لُبُ مَتَّعَلِيْنَ إِلَهِ مِنْ تَلِيهِ وَمُنْبَتِلِةٍ أَيْ عَزِعَةٍ لَا نُوْتُحُ وَا نَبَتَلَ فِي السَّيْحُ فَى وَجَ وَقَالَ الْعَظَّابِيُ هَذَا اعْطَأْ وَالْقَوَاتِ مَا انْفَبَكُمُّ نَهِ لَهُ آيْ مَا انْفَهَتْ لَهُ فِينَدُ مِنْ لَكُونَ مُعْرَاكِ النَّوْ عَلَدُ يَفَدَّا فِيمُتِ الصَّلَاةُ فَتَدَا فَعُوهَا وَابْوَا لَمَّ تَعَلُّم عَلَهُ فَلَّاسَمُ عَالَ لَتَبْدُلُنَّ لَهَا أَمَامًا أَفَلَنُصَلُنَّ وَجَدَانًا مَعْنَاهُ لَسَيْضِهُ فَالكُم امّا مّا وَتَعْطَعُ زَالةُ مُن ما مَامَدِهِ مِنَ الْمُثْلِ وَالْقُطِعِ أَنْهُ وَ أَبَقَ مُوْسَعَ فَ عَدَا الْبَابِ وَآفِهَ وَالْمَعِيثُ فِي مَابِ الْمَاوَاللَّهُ وَلَا فَا وُشَحَةِ مُهَالمُ مَتَانِ وَلَا خِتِبَا زِمِنَ الْإِبْتِلَا مِثَلُونُ التَّاآنِ فِيهَا عِنْدَا لِهَرَوِي مَرايُدَتَا أَنِ الْمُولِ لِلْصَارِعَةِ وَالنَّاسِةُ أَصْلِيَّةً وَشُرَحَهُ الْغَطِّائِيُّ فِي غَيْنِهِ عَلَى الدَّحْهَانِ مَعَّا ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ليامي لي فحديث أردنه دفي لاأبُتُ حَالًا ايُلااَ فَشُنُ لِعَنِي اللَّهِ وَفَهِ الْمِثَّالِا تَهُتُ حَدِينَا فَانْفِينَا وَمُرْوَى مَنْتُ مِالنَّو وَعَا ٱلصَّاوَلايُولِ الكَفَّ لِيعَلَمُ البِّفَهِ البَشُّرِ فِل أَضْل أَشَدُ الجُزِّيرِ وَالمَرَضُ الشَّدِيْدِ حَاتَهُ مِنْ سِلْدَ تِهِ بَيْنُهُ صَاحِبُهُ هِ الْمُعَنَى انعَانَ بَعِيرُهَا عَنْتُ أَوْدَا فَكَانَ لابِدُ حِلْ يَكُ فِي أَوْنِهَا فَيُسُّهُ لِعِلْمِاتَ دُلِكُ يُؤِدِيمًا نَصِتِهُ مِاللَّهِ مِو وَقَيْلَهُ وَدُمَّ لَهُ ايُ كَيَاكُمَ فَعَدُ أُمْوَرَهَا وَمَضَالِحَهَا وَلْمِنْ مَا انْجِعِلْ يُدِي فِي هَلَ اللَّهُ مِن اي لا انفَقَالُهُ وصند حَدِيث كَعِب بني مَالِكِ فَلَمَّ انْعَجَّة قَا فِلا مِن تَنوَكَ حَضَرَفِي بَتِي أَشَدَ أُجُرِفِ وَفي حَدِيبٍ عَندا للهُ لَكَ حَضَرَ الْيَهُودِيُ المُوتَ فَالْ يُثِينُوهُ أَيُّ كَشَعُوهُ مِنَ الْبَقِ اظْهَا وُلْحَرِينِ وَلا صُلْحُنِه بَلِينُوهُ فَا مِلَ لُوْامِنَ الْسَارِ الوَسْحَلَى تَأْعُنِفِينًا كَمَاقَا فُوافِحَ ثَنْ يَجَعُنْ نُ يَعِيدُ فِي حَدِيثِ هَاجَرَامُ الشَّمَعِيلُ عَلِيمِا لسَّلَامُ فَغَرَ بَعَقِيهِ عُلَارُضِ فَانْبِئَقَ الْمَأْلُي الْغَيْرَقَ وَي حَدِيْثِ خَالِدِ الْوَلِيْدِ لَيَّاعَزُلُو عُمَرْعَى السَّامَ فَكَاالَقِي الشَّامَ يُوَانِيهُ وَصَالَ بَنْلِيَّةً وَحَسَّلا عَزَلِي فَاشْتُنْ كَا كُنْهِيٌّ البَيْنِيَّةُ حِنطةٌ مَنْسُقُ تُهُ

الله الله

خل

نتكث

َ بَثَّتُ

بَنُق باف

التانيم

THE THE THE

بَكِنَ

ه في ين جَبَيْنِ مُطْعِ نَظْرَتُ وَالنَّا مُنْ يَغَيَّلُونَ لَتَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطَعَتُ المُّهُ يَحَادُ الْهَا قِطْعَتَ فِي فَارْتَ لَ المَحَدِ هَا وَالْتُرْزَ بَالْمَحْكُ \* في أنْضِ عَزُورَةٍ بِعَزَلِهِ وَقِيلَ هِي الَّيْ لَانسَاتِ عَا فَيَ إِلَىٰ لَلْهُ عُجَرِيْ وَنَجِرِيْ اَيْ هُمُ وَعِيْ وَاجْزَافِ وَأَضْلُ الْعُزْقِ لَعُخَدَة فِي الظَّهْ زَفَا ذَاكُاسَ بَعُزَّا فَهُقَ مَا حِثُ وَأَنْعَ مُ وَضَعَهُمْ الْبَطَا لَهِ وَنُدِّقِ السُّرَرِي وَيَجُونُ أَن يَكُونِ كِنَا بَهُ عَنَ كَنِيهِمُ الْمُعَالَ وَاقْتِنَا لِهِمْ لَهَا وَهُيَ اسْبَهُ الْحُدَيْبِ فِي نَدْفَرُنَهُ السُّحِ وَهُيَ أَشَّلُ عَدِيْثِ ابْ بَكِنَ الْمَا هُوَا لَغِيزُ أُوالِغِنَّ وَ الْيُحِيِّ الْمُعْتِي الْمُعْتِدِ وَالْصِيِّ اللَّاحِينَ فَلَأُمْ الْعَلِيمُ نُوسُ حَتَّى يُضَى الغَيْنُ انِصَرْتُ الطَّرْيِقُ وَإِنْ حَبَطِتُ الطَّلَاءَ أَفْضَتْ بِكُ إِلَى كُمُ وَيَوْقِعُ الْعِبْرِ بِالْخَاءِ يُونِذُ عَمَلَتِ الدِّنيَاشَتِهَ عَاجًا لَيْحَ لِيَعَيِّي أَخِلِمَا فِهَا وَفِيهِ كَلاَمِ عَلِي لَمُ لا أَمَا لَكَ وَبُعُولُ وَيُحَدِينِهِ مَا رَبِي كَانَ لَهُ وَهَلَمَ فَي الْجَاهِلِيَّةِ بِعَا فَ لَهُ مَا حِنَّ الْمُسْرَحِيمَةً

ويودى بالخاالم تملكة وكات في لأزد في حديث حدَّ بعَهُ مَا سَاالْاَ الظُّفُرُعَيْنِ الْخَلِيْنِ يَعْنَعُمُ وَعَلَيَّا عِلَمْ تَنَا الشَّعَ فُالَّةِ سَلِعُ أَمَ الَّاسَ وَيُ بطفع فكن علود لك المثلاث المتعظمة الحجديد تشفكا بداكا ولنبر غَيْرِ هَلَيْنِ النَّجُلَيْن ومن محديث إبن عَتَايِس انَّهُ دَخَلَ على مُعَ يغ حَدِيْثِ لُغْمَانَ خُلِيجُ مِنْيَ إِنْحَىٰ ذَرَا لِعَرَاهِ الْبَعَدُ مِالْغَرْمَاكِ لَلْعَسْبُ قَالِكَ إَخَاهُ بِدِأَيُّ أَنَّهُ فَقَعِنْ بُهَا لِهِمَّةِ مَاضٍ بِأَنْ يُكُفِي لِلْمُونَ ۗ وَيَكُونَ كَلَّ عَلَيْعُ إِن وَيَغُولُكُ مُ الحَدَنِيُّ فَالْقَ يَسُرَابِ فِيدِهِ وَفَالَ مَعَلِيْ مِنَالِتُنْبَا الْمُنْبَا الْمُنْ حَشِيقُ مَنَ الشَّاعِ: يَوْمُولُكُوا ﴾ زُذُ فاعَلْنَا شَعَنَا لُمُّرَجَالٌ ﴿ إِنَّ لُمِّحَنْكِ ۗ وَإِمَّا قُوكُ كَنْ حُدُدُ يَنْ مِنْ إِنْ ذَا الْعَلَة فَانَّهُ مَلْ مُنْ الْمُ ن وَسَرًا وَرُوالِ وَقَيْلَ كَانَتُ هَانَ الْعَامَالُهُ وَدُوقِ كَيْهُ الْمِنَ البَّغِيلِ التَّعْظِيمِ أَوْمِنَ الْعَالِ الضَّخُمْ ( الكنكام تالانسكان وقي أهوعزف غليط ف الرخل فها بأن الع عُنِينَ مِزَالِتُهُوكِ إِنَّ وَقِيلَ هِي أَنْضُ مِمَا السُّوجَ إِنْ كُمَّ ا عُنَّ وْتُوسَيَطِ المَنْوَكَ وَلِلْعَامَ ومنه حَدِيثِ عِنَا الْمَافَضَارِيَّهُ اَحْلَالْهَا أَخُلَشًا بَعِبَكُ فِي الرُبَيِّ أَيْ مُمَكِّنَةً فِي المِرْبِ وَلَمْ فَالْمَصِعُ وَفِي جَدِيثِ خُزَيْمَةُ تُعَطَّمُ الْكَثَأَ وَتَ الحيااي انتفع الغيث وتمكن مزال يصوف حديث أنيتن فال اختصت عمر مالحتا المعتا البغث الخالفُ الذي لابخًا لِطِهُ شَيْ مِن حَدِيثٌ عُسَى انَّهُ كُنْتِ الْبَيْدِ أَجِدُ عُمَّالِهُ مِن حُورَةً ذكر فيها عَلَهُ التوكِينَ المُسْتِلِونُ مُناجَتَهُ الْكِلا مَا مَنْ مُرْجَدًا عَيْنُ مُرْفِحٍ بِعَسِلا أَفْفِرَهُ فِيهُ إِلَا كُلاللهُ لِتُكُونَ أَفْدَى لَهُ مِنْ حَدِيثِ المِغْدَادِةَ الْ أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ الْعُرِّفِ أَنْفِرُوا خِفَاقًا وَلِينَا إِسَّا بَعْني سُوْرَةُ التَّوْرَيةِ شَمِيتْ بِعَالِما تَصَفَّتُ مِنَ الْبَعْثِ عَنْ اسْتَرَانِ الْمُنَا فِقِيْنَ وَحْق الْمَارَّعُ الْفَيْش عَنْهَا وَالْعُوْثُ جَمْعُ بَعْنِ \* وَرَأَنْتُ فِي الْفَايُقِ سُنُورَةُ الْبَحْوْبِ بِفَيْحُ الْبَارِ فَإِنْ صَعَفْ فَهْيَ فَعُولٌ مِن أَبْذِيمِ الْمُالَعَدة وبقَعُ عَلَى النَّحَو كَالْآنَيْ كَامَلُ إِن صَبَوْنِ وَمَكُونُ مِن مَابِ اصَافَةٍ المؤصّوفِ المَالِصِفَةِ ومن والحَدِيثِثُ إِنَّ عُلاَمَيْنِ كَا مَايُنْعَمَانِ ٱلْحُسَنَةُ فِي أَعْبَةُ مِا لَمُانِ عَالِمِيالَة التُّوابُ الَّذِي يَجَتُ عَمَّا يُظِلَبُ فِيهِ فِي ﴿ فَاحَدَّ ابْنَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَدَّهُ النَّيُّ ا بالفَرِّ عَلْظَ مِّ الْمُصَوِّدِ \* بِعَالْ بِي كُلِّ بَيْحَ يُحَيِّ وَانِ كَانَ مِنْ جَاءِفَ الْحَاجُ وَرَجُلَ الْجَ بَايِثَ

وبغيس

ة المكريد فان الراحد عن بي مي

يَعَاء

يجنح

نغذ

Tie!

家

النِعَ إِذَا كَانَ فِينِهِ ذَ لِكَ خِلْقَةً فَي وَانَّهُ رَجِبَ فَرَسًّا لِآفِ طَلْحَةٌ فَقَالَ إِنْ وَجَدْنَاهُ لَخِنَّا اَيْ وَاٰسِنِعُ لَلْحُرْيِ هِ وَسُبِتِي الْمُعْنَى بَعُرّاً لِسَعَيَهِ وَتَعِثَدَ فِي الْعِلْجِ آيِ اتَّسَعَ وست دلكا لنعتران عَبَايِن سُتِي تَعِنُ لِلسَعَةِ عِلْدِهِ وَكَنْ وَمِدْ وَكُنْ وَمِد نَافِيُّ شَدِيدُ لِلْحُرْرِكَ أَنَّمُ قَدْ نُعِبَ إِلَىٰ لِكِنْ وَهِيَ اسْمُ قَعْمَالِرُّ اَلْمَا وَنُو مُالِلُهُ الْفَدِيرِيْدُ الدَّمَ الْفِلْيَظُ الْفَاشِعَ فِي وَقَيْ دِحُدُيَّعُرَانَ وَهُوَ مُغَيِّجُ الْبَاءِ وَضَمَّمَا وَسُكُونِ الْيَادِمَوْضِعُ بِنَاحِبَةِ الفَّرَج مِنَ لِحِا عَبْد اللَّهِ بِن حَبْنِ إِلْ حَلِيْكِ الفَقَامَةِ قَدْلَ رَجُلاً بِعَنَ الرَّعَ إِعَلَىٰ حَدِيثُ عَنِدِ اللَّهِ بِنِي أَبِّي إِضَ طِلْحَ اَحْلُ حَلِيهِ الْبَحْبُرَةِ إِلَى يَعْضِبُوهُ بِالعِ - عَلَيْدِا لسَّالَامُ وَهِي تَصْغِيْرُ الْمَعْنَ فِهِ وَضَدْ جَافِيرَ وَارْفِرْ مَكُولًا وَالْعَرْسِيعِ المذك والقرى العتاد ومنقلل ليث وكث لمتربغيهم أي بتلاهم وأنهيم وفيه فِي إِن فَضِع كَا نُوْا اذَا وَلَهِ سُوامِلُهُ مَنْقَبًا عُرَوْا أَذْ نَدُاكُ شَقُوهَا وَفَا تَوَا اللَّهُ تَرانِ فَفِتْ كَاكِ مَاتَ فَلَا كِيَ فَإِذَا مَاتُ أَكُونَ وَسَمَوْهُ الْجَوْبُنَ ﴿ وَقَيْلَ لِحِيْرَةُ هِي بِلْتُ الْ كَانُوا إِذَا تَابَعَتِ النَّا قَذُ بَيْنَ عَشِرانِا بِ لَمْ يَوْكَبُ ظَهْرَهَا وَلَوْتُحِنَّ وَتَوْهَا وَلَهُ كُيْسَمُ وَخَلُوا شَبِينَ لِمَا وَحُرْمُ مَهٰ مَا مَا حَرْمَ مِنْ أَمْهَا ۚ وَيَتَمُوْهَا الْجَعَانَةُ وَمِنْهِ حَدِيثُ إِي الْمَا آتًا لِتَّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كُهُ هَا أَنْتَجُ إِلِكُ عَلَيْدَةً اذَا نَهَا فَنُشَقُ فِهَا وَيَعْولُ مُحْدُهُ يْتِ فِي الْمُؤْتَتِ ثِلُمْ الْنَابَلُونَ قَدْحَمَلَهُ عَلَى الْمُذَكِّدُ تَعُونَدُ مُو وَنُكُمُ مِنعَنَى مَفْعُولَةٍ يَحْوَقِيْلَةٍ وَلَعْرِيْسَمَعْ فِجَرْعِ مِثْلِهِ فَعَلَ ﴿ وَحَكَّى الْيَحْسَرُيُ بَحِ لنافقين كقط الجمامة العنطيرة العنانة الشقارة مزالتان ما و الله الله الما قرا وسَادِعُوا إِلَى غُومَ مِن رَبِهِ عَالَ لْكُرِّزُ الْمُنَا لُغَيَّةً وَهِيَ مَنِينَةً عَلَى الشَّكُونِ فَان مُ إِللَّهُ وَتُ وَيَجْعُتُ الرَّحْلِ اذَا قُلْتَ لَدُذَكُ مُونَعَنَّا وُلَعْظُمُ الأَمْ مُنَافِي لِحَدِيثِ فِي حَدِيثِ الْعَجِعِي اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَنْمَ وَحَالَ اللَّهُ صِيْوَا لَظِيْحَ وَأَصْلَهُ مِا لِعَا ذِيبَتَ وَمِنْعُ لَكُمْ أَيُّ عَصِينَ كَظِيْحَ وَاتَّعَا فيَسْتَله وَكُيْكِنُ فِيهِ فَأَنِي بِسَازِقِ فَذِسِّرَقَ يَغِيِّيتَهُ ۖ الْعُسَيَّةُ لِمَا مَنْ لِم الغب وَالدَّكُونُ فِي وَهِي حِنَالٌ طِهَالُ الْمُ عَنَاقِ وَتُجْمَعُ عَلَى حَبِيد وَعَالِف وَاللَّفظ وُمَعَ رَبَّ في حَدِيد

نچخن

نك

الخنج ا

الخياج أناأ ذخ لأعلنه وبدن ألمقل أتن وافعاك الخاج جَيْلُ الْحُيَّا نَغَةُ وَيَ إِذَا مَسْلًا هُ فَعَالَ يَوْلِكُ مِ وَفِي لِلدِّيْجِ مَعْجُ الْمُلِكِين شِنَافُ المغتوي المتعن بن عني مشيد وهي مشيدة المتحتى المعتب سفيده وفي حديث أي هوف آتَ الْعُبَّاجَ ٱلْشَكَ • شَاقًا عِنْدُالاً وَكَغَنَّا أَذِهَمَا فِي الْعَيْدُ الْهَ الْعَيْدُ الْمَامَنَةُ الفَصِّبُ الْرَيَّ وَكَلْكِ الْجَنَدُاهُ وَقِهِ كَيْدَا الْهُدُ وَقَامَتُ ثُونِكَ خَشْرَةً أَنْ نَصْهَا شَاقًا خَنَالَةً وَكُعِنَا أَذِهَا عِ في حَدِيثِ عُمَى اتَاكُمْ وَفَوْمَةَ الغَلَاة فَانْعَامَعُ وَتَعَمَّمَ مَعْعَلَى وَجَعَلَهُ الْعَتَدِيُّ مِنْ حَدِيْثِ عَلَى مَعْنَ أَيْ مَظِنَّةُ لِلْعَبَ وَهُوَيَجُ الْعَرِومِن حَدِيْثُ الْمُعْيَةُ اتَاكُرُ وَكُلَّ بَعْنِ إ وَيُجْرِعَ تَغِيلُمِنَ النَّمْ اللَّهِ عَلِي مُعَوِيَةً انَّهُ كَنْتَ إِلَى مَلَكِ الدِّقِمَ كَجَعَلَ المُنظَالِطِينَة العَوْزَ كَمُمَدُ سُوجَ الْوَضَعَهَا مِذَلِكُ لِمُعَالَ الْعَثُرُ وَالْحَدِيثِ مَانَ عَلَالِنَاضِ مَهَانَ بُنسَعَتًا فِهِمِ الرِّبَا بِالنَّهِ وَالْحَمْدُ بِالنَّمَيْدِ وَالْحَنْسُ مَا لَيَّكُونَ قِوا الْحَشْنُ مَا يَاخُكُ الْوَلَاةُ بَاشْمِ الْعَسْرِ وَالْكُوْسُ بَيَّا قُلُونَ فِيهِ الرَّحَىٰ وَالصَّلَاقَ مَا يَحْضُفُونِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعُكَانَ مَعْفُ صَلْعَقِبَانِي آئي قَلِيلُ فِهَا قَالِعَضَهُ لَحْمُ أَشْفِلَ القَدَمَيْنُ قَالِكَ الْعَرَمِينُ فَإِنْ رُويَ بِالنَّوْنِ وَالْعَاوَالْفَا فَهُوكِ مِنَ الْتَعْضِ الْلَحِدُ مُرْبِعًا لَهُ يَصَبُ الْعَظَمُ اذَا آخَذَتَ عَنْدُ لَحَدُ وَحُدِيثِ الْعَرَاخِ وَقُولِهِ تَعَالِيَ قُولُ فَوَالْعَاكِمَةُ التَّهُ الْقَهَلُ لَوْسُكَ عَنْمَا لَتَعَصَّ لَهَا رِجَالٌ فَقَالُوْ المَاضَكَ عِدَا لَيُعَيَّضُ بغزيك القالخة تغت الجنس المشف أيظف عند تجديق التاظي اذا الكريث والتكاظية لَوُكُانَ الْيَانَ الْعَتَرَبِي هَلِهِ السُّعَرَةِ بِهَدَ المَاشِمِ لِعَبِّرَةِ المِنْ حَتَّى تَنْقِلِبَ أَبْطَأَنَّهُمْ فِيهُ آتَاكُ وَأَهْلُ الْمُنَ هُمَ ارْفُ قُلُونًا وَانْعَعُ طَاعَةً أَيْ أَبِلُعُ وَانْفَعُ فِي الطَّاعَةِ مُرْعَتِهِم كَأَيْلُمُ مِا لَغُوا بِفِعَنِ الْفُيْسِوِ مُرَايُ فَهُمَا وَاذِلا لِمُنامَا لَظَاعَية فَالسَبِ الْفَعْشِرَةِ مُعَرِثُ مُعَا الْأَبِينَهُ إِذَا مِالْعُ فِي دُنْفِها وَهْ وَالْهُ يَعْظِعَ عَظْمَرَ مُنهَا وَيَنكُمُ الدَّخِ الْعَلاعُ اللَّه وَهُوَا لِعْفُ الَّذِي في الشَّلْب وَالْغَنْعُ بِالنَّوْدِ دُونَ ذُكِكُ وَمُن النَّهُ بَاللَّهُ الْغَناعُ وَمُن الْخَيْطِ الْمُسْتِ الدَّي تَعْريف الرَّبَةِ هَلَا أَصْلَهُ نُتِحَتَّى اسْتَعِلَ فِي إِنْ الْعَيْدِ هَلَدُ ادْكُنُ وَكِتَابِ الفَّالِيَ المبنين وككاب الكناك في تعسب العُران ولراج بي لعَبْن وكا المايعَ فَ عَدْهُ فَحَتْ الكغة والطيت والتسويغ فكايجوا إحاج ماكتام فالمؤالي شيءمها ومد حديث عمر فاجتعث بحبيني النَّاس وَمَن لَمْ يَكُن يَعْنَعُ لَنَا لِطَاعَ يَوْمُ حَلَيْكُ عَائِلَةً فَصِعْدَ عَمَى لَعْعُ الأَرْضَ فَقَاتَ الْكُلُوا أَيْ فَعَ زَاْ هُلُهُ ا وَاذَ لَعْ مُ وَاعْرَجُ مَا فِيهَا مِنَ اللُّنُونِ وَامْوَالِ الْمُلُوكِ وَمُعَالَ لَعَنْ الْمُعَالِينَ الأنضَ بالإِنْمَاعَةِ اذِامًا بَعْتَ جِمَا ثَهَا وَلَهُ رَجِهَا سَنَةٌ فِيهِ فِي الْعَرِي الْقَايِمُ يَوْ أَنْفَ ج يَنَاتِ أَذَا ذَاكَانَتِ العَيْنُ فَحِيْعَةُ الصَّوْرَةُ قَاكِيْدِ فِي مُوضِعِ سَالِلُا أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَنْضُ بِعَا تُمُ يَنِهُ سَنْ بَعْدُ فَعِيْمَ الْمِا يُدَوْدِينَا إِنْ مِدْوَقِ لِ الْعَقْيَ الْهُ مَا لِيَصَرُّونَ فَعَ الْمُدُى قَالَمَتُهُ مَنِحَةٌ وصنه حَدِيثُ نَهُيْدٍ عَنِ الْعَنْقَ إِنْ الْمُناجِئ وَمنهُ حَدِيثٌ عَبْدِ الْمِلِكِ بِعُرِي كَيْرُ كَجِيفُ الْمُجنَّفُ

بخنل

تغذ

نخت

بغش

يغص

يغع

-3

وَهُوْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَمَا لِحِلْ اللَّهِ وَمَا لِحِلْ اللَّهِ وَمَا لِحِلْ اللَّهِ وَمَا لِحِلْ ال

بخل

تكارة

يَغِيلُ الوَيْدِ عَلَى لِيَعْنِ وَمَن عَوْهُمَا إِلَيْدِ فِيَغُلَانِ بِالْمَا لِيَرْجُلِهِ وَمِنْهُ الْعَ تَعَالَىٰ المُسْدِيُ هُوَالَّذِي أَنْدُ المَاشَيَّا وَاخْتَرَعَهَا السِّكَّ الحين المُدنَعَلَ فِالْمَدْأَةِ الزَّبْعُ وَفِي النَّجَعَةِ الثَّلُكُ ٱزَادَما لَكُواْ وَاسْدَا الْعَنْ وَفِي التجعة التفول منه والمعن كأن اذا فقصت شربته فأفغت بهتمنقكها الرنعمقاعتن وإذافعك ذيك عندعوج الميث النائية أستن علبه مرول في المنظمة فيها أعظم ودكك لنوز الظهر عند وحوله وَهُمُ وَلِكُوَّلِ ٱلْشَكْ وَٱسُّهُى لِلسَّبُرِ وَالْمَانِعَانِ وَمِلْادِ الْعُدُق وَهُمُ وَاشْهَىٰ الرُّحْظِ إِلَى أَوْطَائِهُمْ فَلِحِهُمْ لِذَكِكُ وَمِنْ مُلْكِينَ بِيَعِلَ وَاللَّهِ لَعَبْ عَوْدُ الصِّيَا صَنْ ثُمَقَ هُ حُرِعَلَيْهِ مِنْ أَيْعَنِي العَبِيرُوَا لَمُوا لَى وصَدْحَدِ يَثُ لِلحَدَ يُعِيِّدُ مِن الكنوس ويناه أي أقله وآجرة ومندا كيديث منعت العاف دنهم ما ائَةُ سُنَهُ شَيْطِ إِنَّ فَعَادُ وَأَمِن حَيْثُ مَلَ أَقَا الْشَافِ أَنَّهُ مُرَجِ كُبُونَ عَنِ الطَّاعَةِ وَلَعْضَى الإمَّامَ فَهُنَعُونَ مَاعَلِهُ مُوسَ الْوَطَالَيْفِ ﴿ وَالْمَذِي مَحْيَالُ اَهْلِ الشَّامُ وَالتَّعَيْنِ لا هَالِعَ إِلَّ فَالْمَاتِ ﴾ خفل حَيْنَ وَالْحَدِثِ الْمُنَالُهُ أَوْ يُوْدَالُونِرِ أَنِ يَهْدَا بِعَالِي الْسَّغِي فَسِلُ الْمِيلِ وَالْعَيْمَ وَعَلَ عُن أَلْهُ مَرَّةُ فَتَعَيْدُ ٱلغَاسَاكِنَةُ ومن خُلِيبُكَ عَالْمُثَلَّةُ الْمُلْقَالَةُ فِي الْمُورِ الَّذِي بُدِلِي فيه يَشُولِ الدِصَلِيالَهُ عَلَيْهِ وَتَسَلِّمُ وَلَدَّ أَسَّاءٌ ثُبَيًّا لُبِينَى مُلِئُ فَلَانَ ابْيُمَنَّى مُرضَ وَيُسْا لُعَ لِلْجَيِّ وَالْمِيْتِ وَفَى حَدِيثِ الْعُلَامِ الَّذِي فَشَلَهُ لِلْعَضِئُ فَانْطَلِقَ إِلَى اَحِدِهِمْ مَا دِي الرَّاي فَقَدَلَهُ الْذِي فِي طُهُ وَاسَّدَ إِيهِ وَجُونُ الْ يَكُونَ غَيْرِ كَهُ مُونِ مِنَ البُدُقِ الْطَهُونُ أَيْ فَطَاهِ الزَّايِ وُلِن المُسَيِّبِ فِي زَمَ النِي الْبَدِي حَمْثَى وَعِشْرُونَ وِمَاعًا الْبَدِي بِوَمْنِ الني عن والانلام وكلفت بعادية فلايمة بي حديث النابي المناف متل بَوْمَ الْعُنْدَ فِي عَلَى أَوْفَا مِن عَنْدِ اللّهِ مِا لِسَّنِفِ حَتَّىٰ شَقَّهُ بِالنَّانِ وَفَطَعَ أَبْدُفِج سَرّ فَالْ النَّطَانِيُ هَكُذَ افْتَحُ أَحَدُ ثِقَانِيةً وَلَشْتُ أَجْرِي مَا فَعَيْدُ فَي حَدِيدٍ أُمْ سَلَمَ لَعَابِكَ فَالْحَمْعَ الْعَلَّانُ ذَيْلَكِ فَلاَ تُبَرِّحِنُوا يُهُ لَوَيِّعِيْدِ بِالْعَرَّعَ وَكَالْمُ مَقْعٌ وَالْبَيْخُ الْعَلَى بِيهُ وَيَتَحَ بِالْاَفْيِ

بنج

بنتج

مَاجَ بِدِ وَيُزْوَى مَا لِنُوْلِ وَسَيُدْتَ وَفِي أَلِمِهِ فَحَدِيثٍ مِكَنِينَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ احْعَابُ مُعَلِّي صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَمَا نَحُونَ فِينَا فَجُونَ مِالِيظِيخِ فَاذَاجَاتِ الْعَقَالِّيُ كَانُواهُمُ الرِّجَالُ أَيْ يَتُوامُونَ بِهُ نِهَا لُبُدَحَ يُبْدُجُ إِذَا مِنَى يَعْ حَدِينَ يُوْمِحُنَيْنَ أَنَّ مَشُولَ اللَّهُ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِهَ ابَدُّ مَكَ إِلَىٰ لَاضِ فَاخْلَ فَيْضَدُّ اكْمُ مَدٌّ هَاوِسْه الْحَلْبَ فَالْعُصَّانَ يُهُدُّ هَمْ عَيْدِ وَالْعُرِ ائى مَدُ هُا وَيُعَافِهُمَا وَقَدْنَكُرْ مَ لَلْهُ مِنْ وَمُعْ مِنْ فَعَلْمُ وَفَا وَالْبَيْ صَلَّا لِقَدَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَأَمَّلُ بَصَيْنَ أِي السَوَالُ كَانَّهُ اعْطَاهُ بَدَّتَهُ مِنَ البَصِينِ الْيُحَنِّي كَفَلْتُ عَلِيْهُ وَهُونِيلِّ أَنِي النَّطْقَ اسْنِعِيكُ لا يَحَبَّى مَا بَعَيْنِي الْبُدِوفِيهُ اللَّهُ وَأَخْصُهُ عَلَدًا وَأَفْتُلْهُمُ يَدَدُّ إِنَّوَةَى بَكَنْ إِلَيَا جِمْعُ بِلَغُ وَهِي الْحِصَّةُ وَالنَّقِيْبُ أَيِ اغْتَلَهُمْ حِصَفَّا مُغَتَّمَةً لِكُلَّ فِلِحِيْ حِصَّتُهُ وَلَفِيدُهُ وَيَوْكِي النَّيْعِ لَيُ مَعَلَى مِعْلَى فَالغَسْلِ وَاحِدًا بَعَدُ وَاحِدِهِ مِنَ الشَّذِيدِ مِنْ حَدِيْثُ عِكْرَمَةُ فَتَهَ لَهُ وَهُ بِعِنْهُمْ إِي اقْتَسَمُ فَ حِصَصَّا عَلِ السَّوَاءِ مِنْ جَدِيثُ خَالِدِينِ سِنَاكِ الَّهُ انْهَا يَ الْلِلنَّا نِوَعَلَيْهُ مِنْهُ عَنْ صَوْف فَعَمَا يَعَلُّهَا بِعَضَّاهُ وَيَغْولُ مَدَّا بِكُا الْيُ اللَّهُ الْيُ اللَّهُ الْيُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعَرِقِي يُعَالَ بَدَدَتُ مِدًّا وَيَدَّدْتُ تَبْدِيدًا وَهَدَاحَالِهُ هَوَالَّذِفِ قَالَ فِيهِ النِعُ عَلِيهِ السَّالَمُ بَيِّي صَيَّعَهُ قَوْمُهُ وَفِي حَدِينِ إِنِّ سَلَهُ لِنَّ مَسَاكِينَ سَالُوَّهَا قَالَتُ يَاجَارِمَهُ البرنيوم (مَنَّ مَنَا اي أغطيه ووَرَق في في موفي على الم تَاسَى أَنَّ لَنَا في هذَا الأمر حَمَّا فَاسْتَسَدُونُوعَا لِمَا يعًا كُ أَسْلَيْ يَالَمِن يَسْتَبِدُ بِواسْتِبْدَا دَا اذَا انْفَرَة بِودُ وْفَ غَيْنٌ فَقَدْ تَكُتَّى فِي الْجَعِيثِ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدُّوكَ الدَّاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال ٱبْطَامِن كَلْهِما لعَهَيْنِ مَا فَقَعَ عَلِينهِ فَيَنُ العَارِيسُ وَهْقَ مِنَ الْبَلَٰدِ ثَبَا عُلُمَا بَيْنَ الْخِيلَيْنِ مَرَكُ فَحَ لَعْمِينَا فِي حَدِيْثِ المَعَثِ فَرجَعَ بِهَا مَرْجَفَ بَوَاحِرْنَ هِي حَمْعُ مَادِينَ وَهِي لَمْهُ مَن المَنكِبِ وَالْعَنْفَ وَالْبَادِرَةُ مِنَ الْحَلَامِ الَّذِي مَيْسَى مَرَا لَهُ مَالْغَصَبِ وَمَيْدُ قَوْلُ النَّا بِعَلَيْ وَلاَحْنِوفِ إِذَا لَهُ رَبِي لَهُ ﴿ بُوادِنُ تَعْنَى صَفْوَهُ آلَ مُلَّالًا اللهِ وفي يش اعتوال النوصلي الله علينه وسم يسَالُهُ قَالَ عُمَرُ قَالْمُ مَرَ عَلَيْهِ مَنْ عَينَاي اي سَالا بالدُّمَّقِ وَ يُحدِيثِ جَابِعِ صُنَّا لاَ بِهِنَا المُّمَرَحَتَّى يَهَادُ مَا أَيْ يَهَا لُكُ مَ إِذَا لَتَكُ وَاشْتَدَاكَ نَسْبِيهَا البَدْيِ فِي غَامِيهِ وَحَمَالِهِ مِدَوْقِبَلَ إِذَا الْجَرَّ السِّنْدُ بُعَالِ لَهُ فَكَذَا الْمَدْرَ وَفِيهِ فَا تَىٰ بَهُدِيرِ فِينِهِ مَعْلَ ايْ طَبَقَ شُيِّهُ بِالْهَدِيرِ لِاشْتِيدِ الدِّيعِ فِي الْتَمَا اللّهِ تَعَالَىٰ البَدِيعِ هُوَالْنَالِقَ الْخَاتِرَةُ لَاعَرْبِ إِلْسَابِقِ فَعِلْ بِعَنَى مُغْعِلَ وَبَعَالُ ابْلَعَ فَهُومُبلِعٌ وفي إِنَّ لِهَامَذَ كَيديُع العَسَيلِ عَلَى ٱوَكُدِ مُنْ أَخِنَ البَدِيعُ الزِقُ العَدِيدُ لِهِ شَبَّدَيهِ يَعَامَهُ الطيب عَمَا لَهُا مَا شَهُ كِينَعَ يَرْكُمُ الْآلَالِعَ مَلِينَا مَن لَاينَعَ مَن فِي عَلَى فِي فِيامِ وَمَضَانَ فِعِيدا لِيدَعَ مُ هَا اللَّهُ مدعتات بنعة هدى وبدعة صلاية فكاكان فحدف ماائ القريد وتهولة فكوفي جيالا ولإنكأت وتناكات وافعاتف عنوم مانبب الله وكعض عليوا وتهنوله فكوف جب المنج

نتبد

بَوْضَ

بلع

السَّلَامُ

عليحم

بَبَلَ تَدَنَ

عَنْوَء مِالِحُوْدِ وَالسَّعُ اللَّهِ عَلَا لَمُعْرَوْفِ فَا وَلَا يَعُونُ إِنْ يَكُونَ ذَٰ لِكَ فِي خِلَافِ مَا وَرُجِ الشِّنعُ بِوَلِانَ النِّي عَلِيُهِ السَّالَامُ فَيُجْعَلَ لَهُ وَخُلِكَ تُوانَّا فَقَالَكُ مَنْ سَنَّ شُنَّةً كُنْتِيةً كَانَ عَلَيْ ووَنُزُهُّا وَوَزُوْمَنَ اذَاكَانَ فِيخِلاَفِ مَآامَ اللّهُ بِيهِ وَرَسَّوْلُهُ وَمِزْهَكَ النَّوْعُ قَوْلُ لمَّا كَانَتْ مِنْ أَفِعَالِ لِلْحَبِّي وَدُاخِلاً فِي حَبِّلِلْنِحُ شَمَّاهَا مِدْ عَدُّومَ لَحَمَّا لِأَقَالِنِعَ تَوْيَنُنَّهَا لَهُ مُوْوَاتُمَا صَلَّاهَا لَيَهِ فِي ثُمَّ يُوَكِّهَا وَلَوْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا وَكَجَمَعَ النَّاسَ وَلَاكَانَ فِي أُمِّنِ الْهِ بَكُولَ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَانْنَا عُمَرَجَعَ النَّاسَ الَّذِهَا وَنَدَ بَهُ وَالْمَا فِهِلًا سَمَاحَابِذُ عَدَّ وَهِي عَلَى لِحَقِيقَةِ سَنَةُ لِعَولِهِ عَلَيْدِ السَّلَامُ لِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخَلْفَ إِلْرَاسِ لِينَ مِنْ بَعْدِيْ وَ وَقُولِهِ ا فَتَ بِ قَامِاللَّهُ بْنِ مِنْ بَعْدِيُّ ا بِي بَكِرَ وَعُنْ وَعَلَى حَازَ ا التَّاوْيِلِ يُحْسَلُ وَاحْتُومَا يَسْتَغِلَ المُسْدَبِعُ عَزَقًا فِي الدَّمِ وَفِي حَدِيدِ الْهَذِي فَأَنْ جَعَتُ عَلَيْهُ بِالطَّرِقِ فَعَي وأندعت النّاقذ إذا انقطعت عن المسّن وبكلال أفطلِح كملّه حَعَلُ انْقِطَا عَهَا عَمَّا كَانَتُ مُشْتَمَّ عُلَيَّهِ مِعَادَةً لِلسَّرِ وَلِيدًا عَالَيُ اشْكَا أَوْرَ كَأَنْجِ عَمَّا اعِنْدَ نُبَادِزُونِهِ بِالرَّحِيَّةِ وَالسُّحِيْدِ اتْنِ قَدْ مَدَّسَ كَالَ آبُوعَيَدِ هَكَذَا دُو بِالتَّعَنِيْفُ وَإِنِّيَاهُوَمِلَّاتُ مِا لَتَشْدِيدِاَيُ كُنْفُ وَالشَّنْفُ وَالْعَنْيِفُ مِنَ الْمَدَاوَةُ وَهُوَ وَلرَبِكَى مَا لِيَهِ عَلِيهِ وَسَلم مَنِينًا قُلْتُ فَلِهُ مَا فَي صَلِيدِ إِن الْهِ عَالَةُ مَا دِن مَا الله وَالْبَادِتُ الْفَحْدُ مُولِلا قَالَ ما دِنَّا أَرْدَ فَهُ مُنْمَا سَكِ وَهُوَا لَّذِي بَسْكُ تَعْضُ اعْضَا بُدِينَ فَا فَهُ قَ عَلَى لَتَا حَطَبَ فَاجِمَةُ قِينَلُما عِنْدُكَ قاكَ فَرَنِيْ وَبَدَفِي ﴿ الْمَدَنُ الدِّرْجُ مِزَالْتُكُو وَقِلَ فَصَفَاصُ الرِّدَاوَ الْمِدَنِّ آيُ وَالنِّعُ الِيِّمَ عُرِيدُ بِهِ كُنُوةَ الْعَظَّاوِمُ مَحَنِ بِ سَنْجِ الْعُفَّاقِيَّ فَاحْتَجَ بِسَلَ مِنْ تَجِبَ بَدَنِهُ اسْتَعَالَ الْمَدَّدُ هُ خِنِيَ تَسْفِيهِ عَا مِالدِّمِ وَتَحْتَمُ إِنَّ يَوْمِدُ مِنَ أَشْفَ لَ مِدَنَ الْجَبَّ عُودَيْنَ المَحْوَافَاحْوَجَ مِنَ عَنْ عَنْ الْبَكِ وَفِيهُ أَيْ وَسُولُ لِللَّهِ صَالِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَنِين بَدُ مَا إِلَهِ الْبَدَنَةُ كُلُ النَّاقَةِ وَالنَّعْ وَهِي بالمِلْ أَشْبَدُ وَسُمِّتُ بَدْ نَدُّلْ عُظْمَا وَيَعْنَبُ ا حَايِّكُ الشَّغِيةِ فِيَلَا الْمُ الْعُ الْعُلَا لِعِلْ فِي يَتَوْلُؤنَ اذَا اَفْتَقُ الْخَالَمَتُ مُنْمَ

كَانَ كُنُ يُؤِكُ مَدُ نَتُهُ وَيُ مِنَ أَعَنَى أَعْنَى أَمْنَهُ فَعَدَ جَعَلَهَا مُحَرَّرَةً فَهُي عِنزِلَة الْمَدَانُوا لَيْ أَعْلَى عَلَى الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ فَعَلَى اللّهُ اللّ الحنيب الله المعتام في الحِ فَ لَا مَكَ لَهُ عَنْ صَرُوبَن فَا دَا تَرْقَحُ الْمَتَهُ الْمُعَتَّفَةُ كَانَ كُرفَ لِهُ لِمِنتَهُ الْمُهَدَاةَ فَي ضِفَيْدِ عَلَيْهِ السَّلَهَ مَن رَّا هُ مَل بَهَدَّ هَامَهُ أَيْمُ عَاجُاةً وَبَغْتَدَ عُسَوُ حِكُ ثُلَا الرُّعَافَاتَ حَارًا لَيَادِي بِيَحَةِ لِعُمُ مَنَ الْمُنْ يَكُونَ فِلْ لِبَاكِيَد ظَلَانُونِ فَلَا عْنِي بِكَالِقِهِ عَزَّوَجَلَّ أَنَ يَنْكِلُهُمْ آئِي فَيْضَى بِذَلِكَ وَهُومَعْنَى الدَّدَاهَاهُمَا لِأَتَّ القَصَّاسَانِيَّ وَالْمُلَّا السِّيْصُوابُ شَيِّعُهُمُ مَعَدُاكُ لَرْبَعِلْ وَدُلِكَ عَلَى اللَّهِ عَرَجَهَ إِعِن جَابِ وَ خَرَجْتُ أَمَا وَرَبَاجُ مَوْلِي رَيْنُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَارُ وَمَعِي فَكَ بِن أَفِي كُلِّحَةَ أَبُلَّ بِوسَعَ المائية أورُرُهُ مَعَ الْ لَوَ وَالْمِيهِ الْكَارَ وَكُلُّ مِنْ أَظْهُرَهُ وَقَدْ أَنْ مُنْتَهُ وَعِبَّ يَتُهُ وَعِيهُ بِالسَّالِمُ إِلْهِ الهنتن كترالذال فانقلت الهنتركم أقليق فون طاب اكتابوم فالحوث الداران بتاد كالمان بأفره أي يظهر لهنوه مد الحديث القولم الن يناجي المتاس بأين اي يظهر ليست المعتف سن مُغَوِّنَا أَنْفِهُ عَلِيْهِ كَامِ اللهِ أَيْ مَنْ يَظِمْ لَنَا فَعَلَمُ اللَّهِ عَلَى كَانَ يَغْمَيْهِ أَفَنَا عَلَيْهِ الْحَارُ وَجَ حَدِيْثِ شَعْدِيْنِ آبِ وَقَاضِ فَالْ بُومِرُ الشُّورَى الْحُلُ فِيوبِدِيًّا ﴿ الْدَيْ مَا لِتَشْدِيدِ الْأُوَلُونَ وُ قَوْلُهُ وَافْعُوا فَعُوا مُوكِ بُدِي إِن إِنَّ إِنَّ اللَّهِ فَعُلْ مُعْفِي شَهَا دَةُ مُدَوى عَاصَاحِب دُورِةِ إِنَّا حَيِنَ شَهَاكُةَ الْمُدَوِيِّ لِمَافِيْوِمِنَ الْجَفَّا فِيَالْمَبْنِ وَالْجَهَالَةِ مِأَخْكَامِ الشُّنْعُ وَلا نَهُمْ فِي الْغَالِب ار والع الله الما خاة وها كَانْدُبُنْ مِنَ الدُنْ لِالْمُنْجُ وَلَذَا لَصَّافِ وَجَمْعُهُ بِذَجَانَ فِي حَرَيْكِ الْخَمْا وَالَّذِي بَعْلَهَا اسْزُلَ

بَدَة بدا ب<del>كارا</del>

> َبِكُ إِنَّ مَكُنَّجَ

المن المناف المنافة المنافق ال

ہَدُخ ہُدُد

تلتى

بَنْعَنَ بَتَكُ بَلَدُلُ

可近

لهاظ بَنْكُ

بطيت

الْهَيَّةِ يُعَالُ بَنُّ الْهَناأَةُ وَمَا تُوا لِلْسُهُ ايَ رَعَتُ الْهَيَّةُ الْاجَا لَتُواضَّعَ فِي اللَّهِ الشرب أزقا فاتراكي ينويومك ألج العظين أوا واكا كما نعك الى حديث آخَيُّ فَاتَدَ يُقِينِ الكُاكِ وَهَلَدَ أَيْرُوكَ لَكَنيتُ أَنِوًّا عَيْنَهُ مَعْنِينًا لَ وفي حَدِيْثِ الْيَهُ مَعْنَ مَا أَدْعَاهُ عُهُمْ إِلَى الْعَلِي قُلْ فَعَا سَعُمْ أَنَّ يُوسَفَ قَدْ سَالًا لَعَلَ فَقَالَ

لصلاة والسلام تميم سرتمنها قال النَّهُ يُؤْسُنَكَ مِنْيَ وَإِنَّا مِنْهُ بَنَوْ أَيْ مَوْيَ عَضَا وَانِّهِ فِي الْحَصِّرِ وَإِفْ أَقَاقُ بِهِ وَلَمَ يُؤْدِ مَنْكَ فَ الولاية والمحتبة لاندما موت بالاعاب بوقالة المآلوي ستطاه ويست على لماطك النب احَلُ لطَّايفِ أَنْ يَكُتُ لِلْمُ أَنْ عَلِيجً لِمُهَا لِرَمَا وَلِعَنْ مِنْ فَاشْنَعَ قَامُوا وَلَهُ مُ نَعَن مُ وَمِعْتِ كُمَّ الدَيْنَةُ الْعَلِيْطِ فِالْكَلْامِ مَعَ عَصَبِ وَنُعُونِي مِنْ جَدِيثُ أَجِيدٍ أَخَذَا لِلْقَاعَلَامُ أَسْقَحُ فُنَصِّبُهُ وَرُبِيَ وَحَدِيثَتِ عَلَيْ سِالْحَدَيْنِ فَدِسَتْ امَّةُ فَهَا الدَّرُيُطُ وَالدِّيَ فِلْ مَلْقًا يُسْبِهُ العَجْ وَهُ فَأَرِيْنِي مُعَنَّ وَاصْلُهُ مُنْتُ لِلَّهُ الصَّازِبِ بِويَضَعُدُ عَالَ صَّدْبِي وَاشْرُا لصَّدْنِ اللَّهُ مُن عَالَمَ من عَا ستنعين الفالاحساب عليهم وكاعلاب فعابين البزي الأخر وبين كا البوالأنض اللِّينَةُ وَجَعُهُمَا بِهِا يَ يُويدُ بِهَ الْهَمَّا قِينَةً مُحْفِقٌ قُولُ هَاجَاعِةٌ مِنَ الشُّهَدَ إِمَّا السَّالِحِ إِنَّ ومنه الحديث بين الهتوي الكيكبابوت احرف حديث العطابي الماحي ولنتاا التوب ايْ مَنَا لِهَا بَرِيدُ سَوَكَنُهُ اوَقَتَ مَا وَالمَيْمُ وَالنَّونُ يَتَعَاقُوانٍ يُعَونُ إِنْ يَكُونَ المِيمُ لِغَدُّ ويَحُمُ إِنَّ وزنان تكون بكالانه والكلام فالخوفة عُمَّاكًا قال العَدَامَا وَالعَشَامَا مِثَاثَ هُوَيْ الْمَاءِ وَسُلُونِ الكَا وَإِذِ فَطَرِيقِ دَسَتُولِ اللَّهِ صَلَّالِهُ عَلَيْدِوسَكُم الْيَهُمِ وَفَيْلَةٍ خَبْطِهِ عَنْهُ كَلُّ في ضَفَعُ عَلَ طُوَالَ أَذِلُوا بَيْجُ البِّرَجُ مِا لِتَحْفِي اَنْ مَكُونَ مِبَاصُ العَيْنِ يَعْدَقُاما لسَّوَادِ كُلِّه لا يَعِثْ مِرْجُوَادِهُا شَيُّ وفيه كَانَ يَكُنُ عَشْرَ خِلَا لِمِنْهَا النَّبُحُ مِا لِرْمِينِهِ لِعَبْنِ عَلِهَا النَّبَحُ اطهَا وَالربيَّةِ النَّاسِ وُفِقَ المَنْوَمُ فَأَمَّا لِلزَّجِ فَلاَ وَهُوَمَعْنَى قُولِهِ لِغَينَ عَلِمَا مِنْ حَرِيبِ ابنِ عَلَيْ النَّا لَبَيَّ عَلنه السَّلَكَ سُتُ إِعْن الصَّوَاكِ للنُّنسَ فَعَالَ فِي الرَّحِيثُ وَنُهَا وَعُطارِدُ وَتَعَامُ وَالْحِنْ النويس المشتوي وتفل المرتخ فبدون الفظن عَعْلَ الدَاجِم عِي الْعُقَدُ الَّذِي طَلَقَ المُعَالِع

برَّحَتْ بِيَ الْحِثَا آيُ اَصَابِي مِنْ هَا الْبِرَجَا آيُ شِلْهُ الْكُوبِ مِنْ نِعَ لِالْوَجِي وَحَدِيثَ فَالْ فِيلِعِج يُهُوْدِيَ بَرَحَتْ بِنَا امْ لَنُهُ بَالصَّبَاحِ وَفِيهِ تَجَامِا لَكُفُنَ رَاحًا آيُ حِهَارًا مِن بَيْحِ الْخَفَآ ذَا ظَلْهَ مَ ويُزْقِق بِالْوَاحِ وَشَبِيحَى مُدِيدِينَ وَلَكُتْ بَرَاحَ هِ بَرَاحَ بِعَنْهِ وَطَامٍ مِزَاسَمَا السَّمْنِ فَا وَالسَّاعِينُ صَلَاامَقَامُ فَدَيْنُ وَرَاحٍ \* عُلْدُوهُ حِنْ ذَلَكَ مُنَاحٍ حِدِدُ لُولُ النَّمْنِ عُرُولُهُما

يَعَيْعُ فِيهَا الْوَتَحُ كُوالْسَوْمَ وَانتَ الْبَرْحَدَةُ ما لَعَيْعُ عَلِيْظُ الْحَكَدَم فِيهِ الْمُنْكَحُ وَالنَّولِيمُ وَالْمَاكِمُ

عَمَا فِي مَنْ الْحَدَيْثِ الْمُفَالُ لِسَنَ لَلْحَيْوَاتِ مِثْلَانَ يُلْعِي الشَّكَ عَلَالَا يَحَتَّاهِ وَاصْلُ لَتَنظَّ المُنتَ

وَالشِّلَّةُ بِعَالَى مَنْحَ مِوايُ شَقَ عَلَيْهِ وَمِنْهُ الْعَانَاتُ صَرْمًا عَيْنَهُ وَيَعَبِّي الْمَا قَا وَالْحَدِيثِ

المرَّعَ أَعْنَامِنُهُ الْبِينَ فِي السِّنَةِ فِي هُمُ مُلِكُونِ فَا اللَّهُ وَإِن لَقُوا اللَّهُ وَاللَّهُ المُ

وَزُوَالْهَا هِ وَقَيْلَاتُهُ الْبَافِي كَلِي مَكَنَسُورُهُ وَهِي ٓ الْكِرْوَالْمَاءُ جَمْعُ زَلِجَةٍ وَهِ الْكُنْدُ يُعْنِي أَنَّ الشَّمْسَ فَدْعُورَتِ أَوْزَلَتْ فَهُ وَيَضِعُونَ رَاجَانِهُ عَلَيْعِينُ يَطُونُ مَ يَطُونُ مَا عَلَمُ النَّنْ وَهِذَا إِدِ التَّوَلِانِ ذَكُرُهُمَا أَنْوَعُهُ إِنْ عُهُمْ وَالْمُ مُورِيُ وَالْمُحَشَّرِي وَعَيْدُهُم مِنْ مَفَتَ عِي

الْلُغَةِ وَالْغِرَبِ وَقَدْ آخَدَ مَعْضُ الْمُتَأْرِجُ مِن مِنَ الْعُولِ الْنَّانِي عَلَى لَهُ وَفِي فَظَنَ الْمُفْرَلِ انْعَرَجُ

الرمسةم

بَنْرَيْجَابِنَيْجُ الْبَارِوَكَنْ مِنْ الْحَافَيْتِي الْرَاوَحَمْ الْوَالْمَدْ فِيْمَا وَبِفَيْحِ مِنَّا وَالْمَصْوَوَ هُي الشُّهُمَا والنَّ عُنيَرِي فَ الغَايِقِ اتَّهُ فَيَعَلَى مِنَ الْبَرَاجَ وَهِيَ الْاَرْضُ الظَّاهِمَ وَ يُحْوَينَ الْبَادِيجِ ضِدّا لَشَائِحٌ قَا لَتَدَلِحُمُّا مَرَّمِنَ الْطَعْ وَالْوَحْشِ حَانَ مَسْرُبُ الْأَبُودَيْنَ المُوحَدِيثُهُ الْأَخْتُ مَعَ فَصَا لَعَبِن شَيِفِكُ وَمَهِ عَا الْهُودَيْنِ عُو الحدنين المرتز والمالفلغ فالإبرا كالكينان الوجج فالخيرة كفومن الابزاج الدعف فبالبرج بِنَ الْنُرِدِ فَانْ حَقِيد الْرِقائِدُ فَعَنَّاهُ أَنَّ اسْانَدُ الْمَاتَدُهُ يُبَرِّحُ مَا جُمِّكَ عُمَرُ الدُسْوِبِ الْتَرَبُ بِعِنْدُ مَا بِرَجِ إِي سِكُن وَفَاتَ فَ الْعَالَ حَالِمَ كُ لَانْدَوْمُ وَاعْنِ الظَّالِمِ آيُ لَانَسْتِمُوْهُ وَمَلْ غَوْا عَلِنَهُ فَعَ يَهِ عَالُ وَمُعَدُمُ الْمِثْنَ الْمِنْكُنَانِي فَهَ عَنَاقٍ وَقَيْدُ لَأَ مُعَدَةٌ ومنه الحديث

برد

Contract of the second of the

ينخ مُلَا تُغَامُنالُ وَالْمَيْلُ الْبَعْدُ أَلْدَف دَيلُ وَ المحكنت ادااكود تن الى بوند اكي المفاد تور شنولا وهيد دي المردة في عن وصي من لمَدنِ وَالْبُودُ مَنْ عُرِينَا لِنَيَّابِ مَعْ وَفُ وَالْجَمْعُ ابْرَادٌ وَبُووْدٌ وَالْبُودَةُ الشَّمْ لَمُ الْحَلِّمَ الْمُ تَ كِلبَتُهُ الْمُعْزَابُ وَجُعُهَا تَوْجُ فِي اللَّهُ أَمْرَا ن يُؤْخِذَ الْبُرْدِي قَدْ مُوَ مِالفَة نَوْةُ مِرجَتِدِ التَّمْرَفُ النَّمَا اللَّهُ عَلَى السَّبُّ وَهُ وَالْعَطُونُ عَلَيْهِ التّ وَإِنَّا كِلَّا اللَّهُ مَا لَيْ الدُّودُ فَصَالْهُ إِن وَالدُّمَا لَكُ بِلا حَسَابُ برابوالدين وهي في حقيما وحق المأفئين من أهل بدا العَقوق وهو ا عَيْرًامًا يُعَضُّ بِالْا وَلَيَا مِوَا لُهَادِ وَلِلعُبَّادِ وَمِنْهُ الْحَدْثِثُ لَمَتَحِنَا بِالْآمْنِ فَانْهَا مَنْ آيَى مُشْفِقِةً عَلِيَكِ الْوَالِبَةِ الْبُرَةِ مِا وَلاحِمَّا يَغَنَى اَنَّ مُنْهَا خَلْقَكُمْ وَفِيهَا مَعَاشُكُمْ وَالنَّهَا مَعْدَا لَمُوْجِ مَعَالَكُمْ بُ الْمَيْهُ مِن فُونِينَ الْوَارْ هَا أَمَرُ الْوَارْهَا وَفِقًا زَهَا أَمْرًا مُعَقَادِهَا هَذَا عَلَى جَهِ الْمُخْرَابُ عَنْهُ وَلاَ عَلَى لَهِ وَفِي لِهِ حَمِرِ فِيهُ أَيْ إِذَا صَلَّى اللَّاسُ وَرُوّا وَلِيَهِ وَلاَ عَلَا أَن وَا ذَا فَسَلَقَا فَهُ إِلَّا وليه والمشكل وهوكتين فيالكن كالكونوانوك عليف ووحدن كاير والأأث أمُورًا كُنْ اتْبَرِّكُ مِعَالَيُ الْجُلْبِ بِعَالَلِمَّ وَالْبِحَدَاقِ الْمَلْكَ مِنْ وَلَلْتَوْبُ الْمَلَةِ تَعَالَى وَ الْعَانِينُ لَتِهَ مِنَ البِرَالصَيَامُ فِالسَّغَرُوجِ كَابِ فُوانشِ وَالْأَنْصَانِ وَإِنَّ البَرْحَ وَنَ اللَّهُ اي إِنَّ المُوفَأَ بماجَعَ إعلى فيد وف العَدْين والنَّذي وفيوالما هزمالعُلَّا ومع السَّفية الدَّرام البَّرَة إنى مع هُوَا لَمُقْتُهُ لُالْمُعَامَا كُما لِيرَوْهُوَا النَّوابُ فِيرُونَا لُكُرِّحُ مِنْ وَيَرْجَعُ وَالْوَارِهِ مِنْهُ الْحُدَيثُ مِنَا لِلْهُ فَتَمَا وَأَبَوْهُ مِنَّا مِالكُتُ وَإِنْمَا وَلَا فِي صَدَّ فَهُ ومنه مِنْ إِلَّ وَكُا بِرًا يُ صَدِقِ وَفِي اللَّهِ وَحُلَّا أَنَّى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل فَعَالَا قَالَا عِمَا أَنْ وَحُلَّا أَنَّى النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلْمُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَالَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ لَا قَعْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَا قَعْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل قَدْاً بِرَّعَلِيهُمْ أَي اسْتَصْعَبَ وَعَلَيْهُمْ مِن فَوْلِهِ وَابَقُ فَلَهُ نُ عَلِي صَعَامِهِ آي عَلَاهُم و فَحَدِيْدٍ مِنْ فِي مَنْ مَنْ الْمَا بِنَ لِكُنْ وَمِنَا فِعِمَا وَمَعَدِ مَا يَعَاوفِهِ اللَّهُ عَبَّوا مُرَّا وَكَانَتُ اتَ فَنَتَا هَا ذَيْنِ وَقَالَ تُزُكِّي نَفْسَهَا كَانَّهُ كَنْ فَكُرُهُ وَكُلُّ فَ حَدِيثِ سَلَانَ مَن أَضَا كَ جَانِيَّة تَلنِيَّهُ أَيَّاكِمَا لَتَوَاخِتِ العَلْدِنيَةُ فَالْآلِفُ وَالنُّونُ مِنْ بِهَاجَ النِّيِّبِ كَافًا لُوافِحُ مُنْعَا صَنعانية وَأَصْلَهُ من قُولِهِ مِحْدَجَ فُلاَن بِرَا يُحْدَجُ الْيالان وَالصَّحَاءُ وَلَيْسَ من قبر ما لكالم غصدُ الدَّرُ وَأَيْ يَجْنِنَه الدُّكْ إِن الدَّن وَلَكُمْ الْأَرَاكِ إِذَا اللهِ يَ إِلْ ومندا لِحَدِيثِتُ لِلْأَحَرُمَا لَنَاظِعَامُ الْآ الْمَزَّمُونِي حَدَيْثُ أَعْ مَا امْراً ةُ بْوَيْقُ لِذَاكِانَتُ كُفُلَةً لاَ تَعَدِي إِجْتَابُ الْتَوَاتِ وَهِي سُ لِلنَّاسِّ وَلَيْحَةِ ثُمُمُ مِنَ الْهُوْنِ وَهُوَ الظَّهُونُ وَالْخُلُوجُ ومِنِوا لِعَدِيْتِ

نور

المانع ال

كَانَ إِذَا أَزَادُ البِرَانُ ابْعَلَ البَرَافُ بِالغَيْرِ الْفَالِمُ الْمُقْتَا الْوَاتِيعِ فَ دَهَدَ النَّظُوا لِمُوادُّ الْمُنادُّنَّ فَالْحُرْبِ وَالبِّرَادُ النَّطْ احْدَادُهُ عَنْ لِعَلَى الغِدَّ إِذَ وَالْوَازُ بِالنَيْحِ العَصَالُ الوَانِيعُ وَتِبِوَنَ الْنَجَلُ آيُ حَيْحَ الْحَالِوَلِوَ لِلْحَاجَةِ فَ أَيْ ٱشْفَطْ فِي آيدِينَ دُكِكُ المَوْضِعُ الْمَالَيْضِ اللَّهِ كَانَ أَنَّاتُ فِي الْمُدِينَا بالله وَسَرَوله وَاحْنَا مُ إِمَا طَهُ الْأَذَى عَن الْطَوْف وَقَفَ الْاحْمَا لَيْنَ جَمْعُ وَيَ وَلَهُ كُلْمَتُومُ النَّاعَمُ كُنَّ لَكُونَ النَّاسُ مِثَالِقَ وَمُوْكَ مُرَازِ مَنْ إِنَّ وَمُؤلَقٌ وَقِيلَ أَصْلُ الْكُلَّةِ فَازِنْتُ مُعَرِّبُهُ وَمُ مَّعَ النَّاسَ عَنْ عَنْ الْكُلِّدُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي عَنْ يَتِي الشَّغِينَ مُعَا يَجَلُّ وَالْمُرْشَتُهُ هُوَلُونَ تَخْتَلِطُ حُنَّ وَسُاطِئا أَوْغَ مُزْهِمَامِنَ الْأَلْوَانِ وَوَ جَدِيْتُ حَلَيْهِ يَثُالُونَ مَسْولِ اللَّهِ ضَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَصَلَّمَ عِنِ الْحَابِيِّ وَكُنْتُ أَنْ الْدَعَنِ السَّيِّرَ وَمَنْ كُمُوالْدُ آيُ الَّهَ عَالَيْهِ وَالتَّرْثُمَةُ اطَالَهُ النَّطَى فَيْ مَمَّا قَلِنا إِنَّا شُكَّا اللَّهُ مَا خُلاُّوكُ وَالْرَضُ النَّيْ الْعَلْمُ إِنْ حَدَيْكُ خُرُيْتُهُ وَدُكُوا لِشَنَةَ الْحَدُنَدُ الْمِسَ النظناك وأنستط وكظنم شتة بمنطش النافذ وحينه فَالْسَعِيَ الْبُوَكِلِمَنَذُ وَلَى الْمُنْفِقَاحُ مِنَ الْعُصَبِ وَرَجُ لَمُ مَوَالِمُ مُسَكِّمٌ وَقِي وَالشَّامِدُ الْمَافِعُ ثَلَمَتُ مَكُوَّا فِيهُ أَنْ فَحَافَاتٌ وَمَعَمَلُ أَنْ كَيْ عِنْدَالَهُ مِرْجُصِ شَوْدَ آوَنِي ٱيُعَجُّحُا البَرَقَاوَهُ كِاللَّهَ قُالِينَ فِيخِلَا لِصَوْفِهَا الْمُنْيَضِ طَاقَاتَ شُوَّةً لِمَ وَقَيْلَ مَعْنَاهُ الْجَلْبَعَا الدَّبَّمَ كَالْمِثْنَ وَشَمَّتَ طَعَامَهُ بِالشَّمْ وَوْحَدِيثِ الدَّجَالِ اتَّ صَاحِبَ وَالدِّيدِ فِي عِدْ لَيَةِ الْبِرَقِ وَفِيهِ هَلَاتَ كَفَلَاتِ الْغَيْنِ عِدالْمَرَقُ بِعَيْجُ الْيَاوَالْوَالْجَدَا وَهَى مَعْ فِ بَنَ وينب كتاحة تنتوقه والتأثر شنوق البرق الكيد والمكتور القوائم تغنيك يَّادَفِيْتًا كَانِينَاقُ الْجَهُ لِلطَّالِعُ وَلَحَدِيثٌ عَنِيقِ الْمَكَنتِ لِلْعُتَى أَمَّا الْمَعْنَ حَلْقَ عَظِيمٌ بَهِ حَبُ

بَنيَحَ

بَرِشَ بَرْضَ بَرْضَ بِرَضِ بِرِضِ بِرِضِ بِرِضِ بِرِضِ بِرِضِ بِرِضِ

تزرق

برق

جُوفة عَلَى عَوْدٍ مَانَ غَرَقٍ وَمَرَقِ الْبَرَقُ مِالتَّفِيزِيكِ الْعَيْفَةُ وَالدُّهُ كُ ابن عَبَاسِ لِحُلِّ دَاحِل مِنْ قَدْ أَيُ دَهُ مَنْ أَدُ مِنْ حَدِيثُ الدَّعَا اذَا مَوْتَ الْمُ مَن عَتْمُ الْرَافَقَعْهُ افَالكَنْمُ بَعْنَى لِلِبَعْ وَالفَيْمِنَ الْبَوْنِقِ اللَّهُ فَهُ وَهُمْ وَكَفَا بِمَا رِفَوْ وَفَعَ لَ زَاسِيهِ فِسَنَةُ اَعِمَا تَعَانُهُ الْعَالَتَ الْسُرَقَ بِسَنِفِهِ وَابِرَقَ اذِ الْمَعْرُقِ عَمَّا دِلْلِمَنَّ تُعَنِّدُ البَادِقَةِ آيُ يَحْسَ السَّيَوْفِي وَلْحَدِيْثِ إِبِي ادِنْهِ بَلَ حَلْثُ تَعِيلَ لِمَسْق فَأَخَافَةُ بَرَاقُ النَّنَايَا وَضَغَ نَنَايَاهُ بِالْحَتِينِ وَالصَّفَا وَاعْمَا لَمُ وَالْبَسَرَكَ البُوقِ وَالْحَ كَالْبُرْقِ وَقَدَّنَكَ رَبِ فِلْكِرِيْثِ وَفِي حَيِيْدِ الْعِلْجِ دِكْمَا لُمُزَاقِ وَهِي الْمَاتَةُ الَّتِي وحتها أيلة الإسك ستى بدلك ليضوع لؤنووشة بريقية وقبل ليتم فيحت كيت شبه دفهم بالبُرْفِ وَحَدِيث مَحْثِي فَاحْمَلُ حَتَى اذَ إَبَرْفَتْ قَلَ مَاهُ رَمَى مِهِ ايْ صَعُفَتَا وَهُونِ فَولِهِ بُرِقِ بَصَّنُ أَيْ صَعَفَ وَفِيهِ ذِكْنُ مُرْفَةَ وَهُوَ مِصَمِّ البَاءِ وَسَكُونِ النَّاءُ مَوْضِعٌ بالمُدِينَةِ مِدمَالُ كَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِيهِا فِي حَدِيْثِ الْقُلْاَةِ عَلَى الْبَيْ وَمَا رَبِي عَلَى حُمَّارِ وَآلِ مُحْلِي أَوْفَ لْهُ وَأَدِّمْ مَا أَعْطَبْنَهُ مِنَ النَّمْ فِي وَهُومِرَ مَن البَعِيْنُ الْمِلَةُ الْمُرَاةُ وَلَيْ المَراةُ ﴿ الْجِنَّاكَ الزِّيارَةِ وَالْمَصْلُ لِمَ وَكُونِ حَلِيثِ أَمِّ سُلِّيمَ فَعَنَّكُ وَوَكَ عَلَيْهِ آيُ وَعَالَمُ بِالْبَرَكَ فَي وفي عديث عَلْقَة لَا تَعْرُفُونَا فِي عَلَا نُوائِم فِتَنَا صَمَّتُ إِيكِم إِن هُوَا لَمُوضِعُ الَّذِي يَرِي فِيهُ إِلَاهُ اتَّهَانَعَ لِي كَا أَنَّ لِإِبِلَ القِعَاجَ ا ذَا أَنْغَتْ فِي مَنَادِكِ لَلْحَزَى جُرْبَتُ ووحِدُيْبِ الْعِب لَوْا مَرَيْنَا إِنْ مَبِلْغَ مِهَا مِنْ فِي الْفِكُولُ مُعْتَعِ الْمَا وَتَكُتَ وَتَضَمُ الْعَيْنِ وَمَلَى وَمَلَى وَمَعَ الْفِيمِ وَهُوا أَنْهُمُ مَوْضِعِ بِالْمِنَ وَقَيْنَ أَهُومُ وَمِعَ قَنَمَ أَمْتُ فَيَغَيْسَ لِيَا لِي وَفِي حَدِيْثِ عَلَى الْخَشَيْنِ الْعُرَكَ النَّاسُ فَيْعُمُنَاكَ أَيْ شَمَّوَهُ وَسَفَحْتُ فَيْدُ مِن اسْتَمَعَ الْحَدِيثِ قَوْمِ وَهُ مُرَاهُ حَالَهُ حَن صَبَ فِي أَذْ مَيْوالْهُ وَمُر هُ وَالْكِنْ الْمُلَابُ وَيُرْوَى الْمِنْوَمُ وَهُو لَمُ وَمِوا دُوْ الْمَا وَقَيْلَ الْمُنْوَمُ عَتَلَةُ الْتَحَانِ وَعِدِيْتِ وَغَدِمَنْ حِينًامٌ عُلَا بُوَامِّ لِلْهُ بُولُمُ اللَّهُ مُ وَاحِلُهُمْ مَنْ مِنْ عَلَى النَّادُ وَهُو وَلَمُ ضَلِ النَّهِ يُلَامُ صَلَ بَنْ الْمُغَلِّينَ وَالْ لِمْ قَالَ مَوْلَتُ فِيهُمْ قَافَرَوْنِي عَيْرِ فَوْسِ وَيُوْسِ وَكُوْبُ فَعَالُ عُمَراقًا فَحْمَلِكُ لِسْبَعًا إِذَا لَقَقَ شَمَا يَبِغَى فِلْخِلَّةِ مِنَ التَّمْ وَالنَّوْرُ فِظْعَةً عَظِيمَةً مِزْلُاقِطٍ وَالكَعْبُ فِطْعَةُ مِن السَّمْنَ ﴾ عِنْ حَنْفَ خُرْمَةَ السِّلْحَ إِنَهَ عَتِ الْعَثَمَةُ وَشَعَطِتِ الْبَرْمَةُ هِي نَهْمُ الطَّلْ وَوَعَمَا سَيَ يغنى كَفَانَ عَظِفَ مِن أَغْصَانِهُ الْكِابِ وَفِي حَبِيثِ النَّهَا الْسَلامُ عَلَيْكَ غَبُن مُوجِع بَرَسًاهُ وَصَلْبُ بَوَيْرِيهِ مِالْكُنْوِينَ يُرْمُّا مِالْتَقِوْنَكِ الْجَانِينَةُ وَمَلَّهُ وَلَى حَدِيثِ بَوْيُونَةً وَأَكْ بُومَةً تَعَوَّمُ الْبَرْمُ القِدْرُ مُطْلِقًا وَجَعَهُ مَا يَوَامُ وَهِي المَصَلَ المَعْلَةُ مِنَ الْحِبَدِ الْمُحْوَفِ مِالِحَانِ فَالْهِبِ وَقَلْ مَلَى لَهِ الْتَوْنِيْ فِي حَدِيْتُ عُمَّ مَنْ عَظِ الْبِي ثُمُ عَنْ زَالِتِي هُوَ صُلَّا فَوْجٍ وَاسْتُهُ مُلْتَوْفَ بِعِمِن عُمَّلِ عَنْ

بَرُك

رور

63

بَرْسَ

برهوت

بَرَهُنَ

برح

<u>ئے</u>

بَوَّك

cast.

- المنتبادح

بَزَحَ

أَوْجُبَّةِ الْوَمْطَىٰ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْمُوْهِرِيُّ هُوَقَالَنْسُو ةٌ طَهِ مَا يُرْجَانُ النُّتَاكُ مَلْ يِ خَفَذِنِ الْمَسْلَامُ وَهُونَ الْمُؤْتِى بِكُسْنِ الْمَاءِ الْعَظِنُ وَالْنُونَ وَالْمُكَ وَقَالَ تُن يُوفِظُ لَكُنْ صُ يَوْهُونُ هُونِهَ يَجُ النَّاءِ وَالزَّا مِن مُنْ عَنْ يَعَ يُسْتَطَاعَ النُرَقُلُ إِلَى تَعْرِهَا لِهِ وَيُعَالَ بُوهُوستُ مِفْتِمَ الْيَادِ وَيَسْكُونِ الْرَاءِ فِيكُون زَاتُكُ وَعَلَى اللَّهِ فِي أَصْلِتُهُ أَخْرَجُهُ الْهُزُونُ عَنْ عَلْ وَأَخْرَجُهُ الطَّاوَافِي وَالمُعْرِعُ إِن عَتَاشِ عَنِ الذِّي عَلَيْهِ المَتَلَامُ حِبِ الصَّدَقَةُ ثَهَاكَ المُزِعَانُ الْحُتُنَّةُ وَالدَّلْيَالُ عَلَّهَا الطالب المخوس أخل تعافرض محاري الله بدوعك ومحدث اسعتاس أهك صَالِقَهُ عَلَيْهُ وَسَلِمَ اللَّهُ كَانَ لَا يَعِيمُ إِنْ فِي أَنْفِهِ بُوَةً مِنْ فِضَةٍ يَغِيظُ بِهَا المُرْجِينَ البَّرة كَ فِلْخِيرِلْلاَنْفِ وَيُرْتُمَا كَانَتْ مِنْ شَعَيْنُ وَلَيْسَ حَنْ امَوْضَعُهَا وَإِنَّا دُحْزِيا هَاعِل ظَاهِدِلَمْظِمَّا لِاَتَّاصَلَهَا بُرِوَةٌ مَنِّلُ فَرُونَ مَجْمَعَ عَلَىٰ سَّى وَيُوَامِثٍ وَبُويْنَ بِفَيْمَ الْتَبَارِ ا سَلَةً مِن شَحِيْم أَنَّ صَاحِبًا لَمَا زَكِبَ مَا فَعَ لَيْسَتْ عُبُرَاةٍ فَسَقَطَ فَعَالَ لَهِ عَلِيه اَيْ لَيْنَ فِي أَنْعُ مَا بُرَةٌ بُعًا لُكَ أَنْوَيْتُ النَّاقَةَ كَفَى مَثَرًا ةً وَلِي يَكِ الْمِعَتِ فَاخْتَجَمَ سَوْدَ اثْمُ أَدْخَا فِيهُ الْبِرَهُمَ مُهُ مُنْ فَي الْكِيدُ مُنْ الْمُدَارِدُ فَا مِنْ أَمِن فَوْلِمُ وَامْراهُ كَانَّهَا تُوعَلُ رُطُوبَةُ ﴿ وَنَّهِ فِي وَهُوجَةُ أَيْ يَجُوجِهُ وَاسْعَنَّهُ وَالْ عَنْهَا فَلَمَ اجِذْ فِهَا تَحِيُّ يُعْطِعُ بِعَجَّنِهِ ثُمَّ احْتَا لَاتَّمَا الْسِكَيْنُ فَيْدُ قَال رَجُلُ لِرَسْوَلِ اللهِ صَلَاهِ عَلَيْهِ وَسَّلَمُ مَا خَيْنَ الْمُرتَيْدِ الْمُرتَدَةُ الْخَلْقُ وَفَذْ تَكُرَّنَ وَحُوهَ إِنَّ الْجَلِينِ فِي مَعْول مَراهُ الله يَبْرَقُ مُزِّوا إِي حَلَّمَهُ وَأَجْمُعُ عَلَى لَهُوَامَا وَلَهُ قَامِتِ مِنَ الْبَرَى النَّرَابُ هَلَوَا الْدَالْوَفِيمَنْ وَمَن دَهَبَ إِلَا مَا اللَّهُ المكنن أخَلَهُ مِن مَرَااً لَعَلْقَ يَهِو وُهُمَ أَي حَلَعَهُم شَعَرَوك فِهِا الْهَنْ تَعْفِيفًا وَلَهُ تُنتَعَلَ مَهْ مَعْهُ عَ وَى حَدِيْثِ عَلَى لِلْمُسَّانِيُ اللَّهُ مَرْضًا عَلَى عَلَي عَلَمَ ذِالْتَرَى وَالْوَرَى وَالْوَرَى الْبَرِي النَّوَاكُ النَّوَاكُ وَحَجْ حَيْنِ جِلِعةُ التَّغُولِيَةُ المَاحَجَ فِي مَنْ يَحَمَّلُ فَلِبَرِي المَالَ اي هَلِمِ المُوا وَاحَدَثُ مِرْجِيك صَ الْبَرِي النَّفَاعُ وَالمَّالُ فِي لَامِمُ النَّرُمَا يُطْلِعُنَّا مُعَالِمُ عَلَى لِلْمِيلِ وَحَدِيثِ أَفِيحُهُ مَا مُرْجَا لَتَسْرِبُ وَأُونِينُهَا اَيُ الْحِثْمَا وَأَصْلِحُهُ وَاعْسَلُهَا دِنْنِنَّا لِنَصْيَرَتِهَا مَّا يُرِينُ بِعَاوِيرَةٌ لَعَيْءَ وَلَعَامِ المَسْأَلَ أَنْ يُوكَلُهُا الْمُتَعَادِضَاكِ بِعِعْلِمَا لِيُعْدَلَ حَدُهُمَا الْمُخَدِّعِيدِ مِنْ الْمُلْكِمَا وَالرِّيا وَمَنْ مُسْعُدُ مَنْ عَلَيْهَا مِنْ الْمُعِنَّةُ مَصْعِدًاتٍ \* عَلَى أَحْسَافِهَ المُسْتَ إِلَا لَكُمَّ الْمُ المُبَآلِاةُ الْحِامَاةُ وَالْمُشَابِقَةُ أَيْ يَعَارِضَهَا فِلْجَنْبِ لِمُتَوِّهِ يُغُونِهَا أَوْفُوهِ مُؤْمِهَا وَعَكَامِ وَيُعُونُ أَنْ يُولِدُ مُسَالِعَتَ إِلَى الْمَا فِي اللَّهِ فِي وَشَرْعِيدُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَالْمَا فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّ فيحليث عمراته دعابغ كتين عين وعرب الحالشب فتطاول الع وَتَبَانَيْ الْفِعِنِينُ ٱلنَّتَبَانَحُ أَن يَعْني حَافِي الْمَاطِنِيهِ لفِصَ وْعُنُقِيدٌ وَتَبَانَحَ فلان عَنِ الْأ وف دِحُوكَ فَلُ مُلَاحَة هُمُ مَعْمَ الْمَا وَعْفِيفِ النَّاي مَوْضَعُ كَانت بِهِ وَفَعَة لِلَّهُ

أَيْ بَكُوالْضِدِينِ فِي حِدِيثِ عِلْمَ يَوْرَالِحُلِ مَا سَبِيعَ فَعُمَا لِنَيْوَفِ عَلَى الْعَاجِ الْمَا مِوقِع الْسَارَةِ عَلْ المُوَاجِنِ هِ الْهَادِيْ الْعِصْتَى وَلِحِدُ هَا يُؤَمِّقُ وَبَهِ كَاكُ مُعَالِبٌ فَيَهُ بِالْعَصَا [ داخرَ مَ بِهَا وَالْمَا حِنْ مَعْ مِنْعَدَةٍ وَهَ لَ فَشَدَهُ الِّنِي يَدِقُ بِهَا المَصَّا قُ النَّوْبُ وَفَي حَلِينًا أَنِهُمْ مَنْ لاَتَعُومُ النَّاعَهُ حَتَّى ثَعَاتِلُواْ فَوَيَّا يَنْتَعِلُونَ السَّعَى وَهُمُ الْبَازَدُ فَيْلَ بَازُنُ مَا حِيَد فَنَهُ قَمْ لِلْكُذِي مِنْ لِمُعْلِمِ اللَّهِ وَفِي بَعْضِ الرِّفَايَاتِ هُمُ اللَّكَ كَالْهِ فَانْ كَانَ مَاكَ فَكَ أَزَّلِهُ أَهُلُ الْمَافَرُ الْوَيْكُونُ مُتَوَامِاشِم بِلاَدِهِمْ هَلَانَ الْحَرَجَ وَالْوَقَقِينَى فَحُفِ الْمَاوَالَّرَافِي مِن المِيونَ اللَّهِ وَالَّذِي رَونَهَاهُ فِي تَارِ الْمُعَارِقِ عَنْ لَفِي هُوَيْنَ مُن اللَّهِ الْمُعَارِقِ عَنْ لَكِي هُوَيْنَ سَمِعَ مُعَالَى الْمُعَارِقِ عَنْ لَكِي هُوَيْنَ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ السَّيضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَمْ مَيُّوكَ بَيْنَ يَدُي السَّاعَةِ نَعَا تِلُونَ فَوْمًا نِعَالُهُ مُوالسَّعَ وَحِسْمُ فسفين منع وهم أهل المتازي بغنى مأهل لبازين أهل فارتش مُولِلْغِينَةُ وَمَلَدُ آيَا فِي لَفُظِ الْعِينِيا كَانَةُ إِنَّدَ لَ الْيَتِينَ لِأَمَّا فَيْكُونُ مِن بَابِ الْمَا فَالْسَرَاهِ كهين مَا إِلَا آلِهَا وَالنَّافِ وَاقَدُ اعْدُهُ مُوفَقَدُ اخْتِلْ فِي فَيْ الْرَاء وَكُنْ هَا وَكَذَلُ اخْتُلِتُ فِي بَقَيْنِكُ وَأَخِدُ أَمْوَالِي بِغَيْرِجِقَ وَالْمِنْنِي بَكُسِّ الْمَاءِوَ الْمَثْدِيدِ وَالزَّايِ الْأَوَلِي وَالْعَصْ الْسَلْمُ تجروني منها ويعليني عكنها وقون الثاف الحديث للخرمين أخرج ضيفه مفاجد للانورقيا فَيُودُ مُا هَكِذَا تِعَافِمُ فَنَدَ احْدِين حَنْبَل وفي حَديث عَبَى كَادُفَى مِنَ النَّامِ وَلَعْبَ النَّاسِ قالُ لأَسْلِ الْهُ وَلَا يَرَوا عَلَيْهَا حِيكَ بَوْهِ فَوَم غَضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّوَّةُ المَنْ فَالْمَا الْمُ الْمُدَا العَدَوْوَقُلْ مَكُنَّى فِي الدِينَ فِي مُنَوْنِ بِمَصْوِمَ شِيدٍ وَمُعَلِّمُ لِنَهُ مَنَ المُصَوَّفَةِ فِي ال الخرف الخطاب المنعة الظريف من النّاس سَتَه القَصْرَب لِيسَنده وحسَّاله وقر سَنعَ العُلامُ آيْ طَرْفَ وَتَبَرَّعَ السَّرَايَ تَعَا فَعَرْفِ حِنْ بَرْغَتِ السَّمْسُ الْبِرُونَعُ الطُّلَوعُ نَعَاك مَنِعَتِ السَّمْسُ وَيَوْعَنِ العَرُوعَ فِي إِذَا طَلَعَتْ وفِيهِ إِن كَانَ فِي شَعْ إِنْ عَالِحَ ال البَوْعُ وَالْتَوْنِعُ الشَّطِ بِالمِنْزَ طِ وَهُمَا لِنَوْعُ وَيَوْعُ دَمَّهُ السَّالَهُ فَي حَدِيثُ الْيَتِ البِّنَا الْهُ لَ خَيْبَرَحْنِيَ بَوْقَتَ النَّمْسُ هَكَدَا الرِّوَانِيُهُ بِالقَافِ وَهِي مَعْنَى بَوْعَتْ أَيْ طِلْعَتْ وَالعَيْقُ وَالْقَاف يف تَعْرِج وَاحِدِ في حَدِيْثِ الدَمَاتِ ارْبَعُ وَثَلَثُونَ تَغِيَّةً إِلَى إِلْ عَامِهَا كُلُهَا خَلِفات دِمِنِه حَدَيثُ على فابي طَالِبِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَا زِلُ عَامَيْنِ حَوِيْتُ سِنِيٌّ الْمَا وَلُ مِنَ الْمِ الْمَا لَذِفْتُ غُانِي شِينِهِ فَأَوْدَخُلُ فِي أَلْتَاسِعَةِ وَحِينِيدٍ يَطِلْعَ نَا بُهُ وَتَحْسَلُ فُوِّتُهُ ثُمَّ يُفَاكُ بَازِلُ عَايِمٌ وَمَازِلُ عَامَيْنِ يَتُولُ أَنَامَتُ بَعَعُ الشَّبَابِ مُسْتَكِلُ الْعُقَةُ ومِنه حُلِيثُ الْعَبَاسِ فَالْ

بن

الم

<u>زَدَ</u>

الخنى

بزع

بزغ

تزل

مَرَايُ نَسُعُتُهُ وَهِي الْمُتَلَةِحِهُ

جَبِيْ لِانْتِيَا ذَ كَتِنَازَعِي الْمَوْلَةِ الشَّاذِي أَتْ أَى انتَدَاتُ بِسَغَى وَكُمُ إِنَّكُوا خَنْ تَهُ عَضًا فَعَنْ بَيْرَتَهُ وَانْكُسْتُهُ هُلَدُ ازْوَاهُ الأَنهِ فَكُولُهُ يَرْوَونَهُ مَا لَتُوْنِ وَإِلْيَاتِي الْمُجْرَبِينَ آيُ تَحَكُّتُ وَيَنْهَ وَلِيحَدِيثَ مَعَدِقًا لَ لِمَّا أَسَلَتَ ثَلَغَتَبِي الِحَيْفَكَ أَنتُ مَنْ تَلَقّانَي بَا لِيسْدِ وَمَتَّقَ بَالبَعْرَ ﴿ الْمِسْدُى الْعُجَدَةِ الطَّلَاقَةُ وَمَا لَمُهَلَّوا لَقُطُوبُ يغثرة وحدثيث المحتنب فالكانوليدا لتياس كانبشرا لعشرض فبالغيالة أف قَبَلَ اَنْ تَعْلِكُ يَنْقُولُ كَا تَحْقِلُ عَلَى النَّاقَةِ وَالسَّاهِ قَبْلَ انْ تَعْلِكُ الْعَجْلِ وَحَوَيْثِ غِلْهَ بِحَصَلِح إلكالعَرَاقِ وَالنَّكُونِ يَعِسُّونِ وَالمَدْنِينَةُ خَيْرُهُ مُولَوْكَ أَنُوا يَعَلُّونُ مِعَاكَ. سُيِبَتْ بِعَالِانُهَا نَعُطِ مُنَنَ أَعْطا فَهَا قَالْمَتْ الْجَظَءُ وَيَوْقِى مِالنَّوْنِ مِنَ النَّيْنَ الطُّودُ وَا غَاشَامُ مِنَ الْمِتَوَقَّ هِي نَاقَعَ تُمَّا هَاحُلِيَتِ مِنَ وَاتَّالَقَعَتَكُهَا مِسْبَا صُعِ مَنْغِلَت وَصَامَتُ مَفَادٌ فِي الشُّومِ مِوا لَبَسْ وَسُ فَي الْمَضْلِ النَّاقَةُ الَّتِي لاسُدِينُ حَتَّى نَقِالُ لَهَا بُسُّ بُنِي إِلْفَتِم وَالتَّفَدِيدِ وَهْوَصُونِتَ لِلَّاعِي نَسَيَّى بِدِالنَّا فَعَ غِنَا لِحَلْبُ وَقَدُنْ مَنَالُ ذَلِكَ لِغَيْرِ لِمِ الْحَدِيثِ الْحَبَاحِ قَالَ لِلتَّعْرَى بِي ذُرْعَةَ امِن اَحْدِل اَرْتُ فَالْهِسِ

أُسْتَ البَسْ الْدِينَ عُنِفًا لَكُ بَسَ فُلَاتُ لِفُلاَتِ لِفُلاَتِ يَغَنَّول مَنْ يَغَنَّول مَنْ المناف ويان الماكمة إلى

1 10

وَالْبَسْرَسَةُ النِّيعَايِتُونِ النَّاسِ فَإِنْتَمَا اللَّهُ تَعَالَى المَاسِطِ مُعَالِّدُي يَنْسُطُ الْمَرْوَاجِ فِي المختباد وعندالجيئة وفيه انفكت لوفار كاب كتاتا فبوف لهمولة الراعينا لساط الطِّوَادُ الْسَاطُ بُروَى بالنَبِعُ وَالْكَشْرِ والْفَتِمْ فَالْ لِمَا نَهِمِ فَيَ هُوَيَا لِكُنْ رَجْعُ لَسُنْ طُ وَهُ النَّا فَعُ التَّخَارُكُ وَوَلَدُهَالَا يُسِنَعُ مَهْمَا وَيَ تَعْطِفُ عَلَى عَبِي وَبِسَطِ بَعْنَى أَبْسُوطَةً كَا يَطْ والْعَطِف اَيْ بُسَطِفَ عَلَى أَوْلَادِهَا ﴿ وَقَالَ الْعُنَدِينَ هُوَمِ الْفَيْرِجَمْعُ بَشِطِ الْبِصَّا كَظِيرُ وَظُولُ إِ وَحُيْدَ لَكَ قَالَ الْعُوْمِي فَامَّا بِالْفَخْ فَهُو الْمُرْضُ الْوَاسْعَةُ فَا تَحْتَ المَعْنَىٰ فَي الْهَمُولَة الِّيِّي تَرْعَى الأَرْضَ الوَاسِعَة وَحِيْنَتُكِ بِكُونُ الطَّامَنْهُ وَالْقَوَا يُحْعُ ظِنْهِ وَهِي الِّي شُرْضِعُ فِنْ ﴿ فِي صَفِ الْعَبْثِ فَقَعَ بَسِينَ طَامُتَكِ الْحُكَّ الَّ انْبِنَطْ فِي لِأَرْضِ وَاتَّسَعُ كَالْمَتَ الْعِ وَفِي مِ لَاللَّهِ مَسْطَاكِ أَيْ مَبْسُوطَةٌ قَالَ لِمَاسَبُ مَانِكًا اكَتَامْفَتُوْحَةً جَنَادٌ عَلَمَ الْيَ الصِّفَاتِ كَا لَيْجَنِ وَالْعَصْبَاتِ عِدْفَا مَّا مِالْحَمِّ فِغِي المَصَّادِيكُ لُعْفَلَ وَالرَّضُوَاتِ \* وَقَالَ الرَّحَسَدَى \* يَدُاللَّهُ تَشَطَاتِ تَلِّنِينَهُ فِسُطِ مَنْ بَسْطِكَاذُنْ فَاذَنْ فَا فَيْ فَا فَا مِنْ مُنْ فَالْمِينَا لِمُسْتَطَانَ جَعَلَ اللَّهِ مَا لَكُونَ وَالْمُعْ وَتَمْشِيْلَةً وَلَا مَدُ ثُمَّ وَكَا مَسْطُ نَعَالَى اللَّهُ عَرَدُكَ وَقَالَ لَحَوْمَ يُ وَمَدُّ مَسْطِ انْعَسَاما الكَسْرَا فِي مُطلَقَةً تُرَقَالَ فَعَلَا يَعَدُ اللَّهِ مَا بَدَاهُ بَسَنَطَاكِ وَمِنْهُ حَلَيْكُ عُرُوَّةَ كَيْكُمُ عَدِيْثُ فَاطِهَ ذَينتِ كُطِئ مَا يَبَشُهُ كُلِهُ اَيْ يَنْرَجْ مَا يَنْزُهُا لَاثَ الْمَاتَ اخَامَتُ المستط وجعد واستنشر فه كالمنسط وتاعيك البساط الحاث أي لانغ الما المراع المرض فالصَّلَاةُ وَلِلْأَنِينَاطُ مَصْدَمُ انْكِنَكُ لَا يَسْطَ فَعَمَلُهُ عَلَيْهِ فَي حَدِيثُ قُطْنَهُ سِمَالُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي حَدِيثُ قُطْنَهُ سِمَالُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي رَسُولُ الله صَلَّالَه عَلنه وَسَلِحَتَّى قَرَا وَالنَّهِ لَمَا سِفَاتُ الْبَأْسِقُ الْمُزَّفِعُ فَعُلِق ومَ كَحَدِيثِ فُتِي مِن يُوَاسِقُ لَفِي إِن وَحَدِيثُ ابن الزُّيرَةِ وَالْحِينَ مَعْدَ نَبَسُنِ الْيُلْعُ وَمَا لُعد مَا الْعُعَ بُخِبَزُقَا وَتَصَّىٰ هُ وَحَدِيْئِ عُمَىٰ حَالَ بَيْوَلُ وَعُايَدُا مِنْ وَمَسَّلَّا اَيْ اِجِامًا مَا وَالْمِسْلَ يَكُونُ بَعْنَى الْحَلَالِ وَلِلْحَلِمِ وَحَجَيْنِتْ عَمَمَاتَ أَسَيْدُ بْنُ حَصَيْبِ وَٱبْسِرَ لِمَا لَهَ أَيْ ٱشْلِمِدِينِهُ وَاسْتَغْرِقَهُ وَجَهُ عُمْرُوبَاعَ لَمَنَ ثَلَكَ شِنِينَ وَقَضَى دَيْنَهُ وَجُ جَلِبَكَ عَنْفَانَ قَالَ لُحِثُنَ أمَّا هَذَا الْيَحِيِّ مِنْ هَلَانَ فَأَجَادَ يُسْلُ ايَ شَيْعَانٌ وَهُوَجَنعُ مَاسِلِكُمُا فِيلَ وَمَوْلِ مِتى بِهِ الشُعِاجُ لِمْتِنَاعِدِمِينَ يَغْضِكُ في حَدِيْثِ ابْنِعَيَّايِن نَوْلُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن للِعَنْدِ فَيْلَ الْعَالِمَا الْمُنْاعِ وَقَيْلُ فِي سَحَّةُ لَلْحَرْبُ وَلَيْنَ بِعَرِفِ تَعَضَّى

المتبانك

- - ·

بندل بندل

لَسَّنَ

وَ فَوْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الل

عبة إبمان الورومة المستوة تصف حسن

خاصَّةُ مَشْشَ

بشغ

تنك

تشتم

العمة بتناع قزقركاكن ماكات وأنشره أي احتب فيما البشرة في طلاقة الوحد وَتَشَاشُتُهُ وَاشْرُهُ مِن النَّسَاطِ وَالْهَظِينُ فَقَدْ كُفَدُّمُ وَوَ حَلَيْثِ ثَوْلُهُ نَشَارَةً والبُشَارَةُ مِا لَفِيمَمَا يُعَكِّى الْبَيْنِ حِكَالْعَالَةِ لِلْعَامِلِ قَالِكُتْ الدِسْمُ لاَنِهَ نَبْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ أَحَبِّ الْقُلِّكَ فَلْمُشُّدًّا كَي فَلْيَفْرَخُ ٱ كَادَا تَ عَجَّ عَلَى مَعْضَ المانيَاتِ مِنْ بَشِينَ بَيْشَنَ بِالْعَبِي وَمَنْ رَوَاهُ مِالفَيْعِ فَعَوَمِنْ عَبَرَتُ الأَدِيمَ أَقِيشُمُ الحِدَ بنت القابَّة و في حَليد عَبِهِ الله مِن عَمَ وَامْ عَااتُ نَجَشُرُ الشَوَادِي بَشْرُاأَيْ مُدَنَّى مَشَرَ فَعَادُهِي طَاهِيُ الْجَلْدِ وَتَجَمَّعُ عَلَى اَسْفَالِ وَمِنْ هَا لَكُونِ فِي الْوالْعَثُ عَتَكُمْ الحان الدُيك الله كان يُعَتلُ وَيُسَاشِقُ وَ هُوَصَاجٌ \* الْآدُما لَمَاشِرُهُ الْمُلَكُ مَسَدُ وَأَصْلُهُ مِنْكُتِ عَتَى ﴿ ذَكُ مَا وَلَحِ رَبُ وَعَذِيكُ مِعْنَى الْوَظِيُّ فَيَ الْعَنْجَ حَارِكًا مُنهُ وَوْحَدِيْكِ الْحَتَاجِ كُنْف كَانَ الْمُطَوْوَ تَنْسُنِنَ أَيْ مَنْدَاقُهُ وَا وَلَهُ ابَيْتِ بِغَابِيمُ النِّسْ فَدَحُ الصَّدِيقِ مالصَّدِينِ وَاللَّطْفُ فِي المُنشَلَة وَالمَصْالُ عَلَيْهِ وَقُلْ بواكِسُ وَهَدَ المَسْلُ صَلْ وَلِتُلَعِّنُوا مَا مُ مِرْهِ وَتَعْرِبُ وَاحِثَامِهُ وَيُدْ حَدِيْنَ كَ عَلَى الدَا اجْتَمَعَ الْمَسْلَ فَتَدَاكَزًا عَعَمالِقَهُ لِأَصْبَهَا بِضَاحِيهِ ومنه حَدِيثُ قَبِضَ وَكَدَلِكَ لِإِمَانُ إِذَا كَا لَطَ مَشَاشَةَ الْعَلَيَ مَشَاسَنَةُ اللَّغَ الْعَرَى مَا لَمَرُى وَلِمَا مِنسَاطُ الْبِيهِ وَلِمَا نُبِيُّ بِهِ فِيهِ حَالَ رَسَّو لُلْقَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِمَا نُبِيُّ بِهِ فِيهِ حَالَ رَسَّو لُلْقَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ احُلُ الْبَسْعُ أِي الْحَشِنَ الكُرِيْهُ الطَّعْمِ فِي يُوسِِّكُ انْهُ لَرْبَكِنَ بَدُ مُ طَعَامًا ومُنْ مَنِي بَدِي التَومِ وَهِي بَشِعَة فِي الْعَالِي فِي حَدِيثِ المِسْتِيسْفَ السَّقَ الْمُسَافِرُ وَمَنْعُ الطّرنِقُ فَال الْعَانِيَّاكِ الْمُتَدَّةُ وَقَالَ لِينَ دُمَيْدٍ بِشَقَ آيْ أَشْرَعَ مِثْلُ بَسْكُ وَفَيْلَ مَعْنَاهُ مَا خَرَ وَقِيْ حِبَنَ وَقِيْلُ مَلَ وَقِيْلُ مَعْف ه وَقَالَ الْعَظَّافِي فَهَنَّ لَيْسَ سَبَّى وَاغَا هُوَلَثْقَ مِنَ اللَّقِ وَهُ فَ الوَجل وَكَ ذَاهُوَ فِ حَدِيثِ عَايْدَة فَا لَتُ فَإِتَا لَأَى لَثْقَ الشَّابِ عَلِالنَّاسِ وَفَيْ وَاللَّهِ إ إنين الله وَخُلا قَالَ لَمَا حَتَى الْمُطِّي مِن وَسَوْلَ اللَّهِ الْمُ لَتِقَ المَّالَ قَالَ اَيْ حَارَكُهُ مَنِكَةً وَمَرَالَتًا وَالمَيْمُ وَالْمَايِعَ الْمَاكِ وَقَالَ عَيْنُ المَا هُوَمِ الْمَاءِ مِن بَشَفْتَ ادَاقَطَعْتَهُ فَحَقِيهِ ايْ قَطِعُ مِالْمُنَافِقِ وَكَابِّ الْاَكُونَ مِالنَّوْنِ مِنْ فَوْلِهِ مِنْ الْطَبِي فَالْجَالَةِ إِذَاعَلِيَ فِيهَا وَتُرْجُلُ نَظِينًا ذَاحَانَ مِنَ بَدْ خَلَيْهِ أَمْوَتَى فَلاَ يُكَاذِ جَالُصُ مِن وَالْبِشَكُ الْخِيَا لَمِنْ الْمُسْتَعِمَلُهُ الْمُسْبَاعِلَةُ وَفِي حَدِيْثَ شَمَّ فَيَنْ جُنْدُ وَقَيْلًا قَالِمَاكَ لَمَ يَهُمُ الْمَارِجَةُ بَشَمَّا فَأَلَ لَوْمَاتَ مَا حَتُكِيثُ عَلَيْهِ الْمَشْمُ النَّحْدُ فَي الدِّيعِ وَرَجُ لَ لِسُمِّ الكُتِي الخسق وَأَنْتَ تَعَيَّمُا مِنَ الشِيعِ مَشَمَّا والتَّحِدِيثِ عَبَادَةَ خَيْنَ كَالِ المُسْلِمَ سَامَا

والنشام التشام فيجت كلتب لزنج ينشاك بوقاجه تفامشام عَنْوَانَ مَا لَيَا طَعَامُ الْأُورُونِ لغر فلخت والغرقينيدالتشاع فتحل وإذا حَرِّيَة وَايْمَا مَفِعَلُ ذَلِكَ مِنْ طَهِمَ أَوْخُونِ وَ فَاسْمَا اللَّهِ تَعَالَى البَضِينَ وَ فَالْدَي المَشْيَاكُلُهَا ظَاهِمَ هَا وَخَافِهُمَا بِعَيْنِجَائِجَةٍ وَالْمَضَّفُهِمَانَةٌ فِحَقِّمِعَنِ الْقِنَدِ لُنُعُونِ المُبَطَّلَةِ وَفِيهُ فَامِ بِوَقِيضٌ مَا لِمُنْهُ أَيْ فِطْعُ يُقَالُ بَضَى بِشَيْفِهِ إِذَا فَكُمُ عَلَى مُعَلَى مُعَمِّدِهِ فَارْسَلَتُ الْمُعِشَاءُ فَرَاقَ فِهَا فِصَيَّ مِن لَبِي يُونِدُ أَطِيً مَا صَّلَةَ وَالنَّصَرِّ تَغُولُ لَوَاتَ انْسَامًا لَكَ عَيْ نَبْلِهِ عَا قَيْلُ هِي صَلاَةُ للنَجْهِ وَقِيْلَ صَلاهُ الْعَنْ لاَتُهَا بِعُجْرَاتِ وَقَدا حَلَظ الظَّلَامُ ما الْمِسَا عَالْمُنَا بِعَنْيُ إِنْصًا يَرُيُعَالُ نَصْنَ ويَصَوَّا ومَدَا لِكُنْ يَصُوعَنِي وَسَعَا ذَيْفِ قَدْ تَكُنَّى مَدَا اللَّهُ ظُورًا لِكِنْ فِ وَاحْتُلْفَ فِي صَلْطَ وَتَعْعَ عَلِيْهُمَا إِنْهَاكِ ﴿ وَحِنْنِ لِلْعَلِيمِ وَمِيْظِي وَلِيَعَمُ إِخَالِهَمُ لِكَابَصْ يَقَالَى مَسْتَدِلْ بنيك أقرشلة ألبس الطنيق تغتم القاجرة إن الشبشل والمشتنفق والخيوم للشُّي بَغَيْهِ الْهُبُوكَ انْوَاعِلِبَصِ بُنُّ مِنْ صَلَّا فِهُمُ وَأَزَادَتُ أَنَّ تِلْكَ الْفِقَةُ وَيَعْفِ الما خيار والم شوار وفي حديث إن مَسْعَوْع نَصُوكُ إِنَّمَا مَسْدُونُ خَرِيما فِذْ عَام اَي مُعْطِعَة وَعَلَعُهَا وَهُوَ بَشِيمَ آلْبَاءِومِنِهُ الْحَدِيْثِ لَصَحُرِجِلْدِ الْكَافِي فِي النَّارَا يَعْتُونَ وُرَاعًا في عَلِيثُ تُسَكُ النَّا رُبُومُ الِعِيْمَةِ حَتَّى يَنْصُ كِالْمَا مَثَّىٰ الْمِالَةِ الْيَعْبُرِفُ وَسَلَا لَأَضَوُّهَا امع المسكاكية حديث طفينة فا الجُلَةُ أَيْ بَرَجَتْ جِمَلَةُ الطَّنْعِ بِاللَّهِي وسَدِ الْحَيْنِ شُلِكَّهُ توحَديثُ النَّغِعِيَّ الشَّيَطَانُ يغرى والجليل وَيَنْصَى فِي الدُّبُرُائِي يَدِبُ فِينُو فَيْعَيِّلُ الدُّبُكُ الْدَيْحَ وَقَدْ عَلِيهِ عِلْيَّ ينتَظِئَ هَلْ بَصَاحَمِهِ الشَّهَابِ لَمُ لَذَا النَّصَاحَةُ زِقْعُ اللَّوٰقِ وَضَعَا وُهُ الَّذِي بُغُ يُرُفِّنِهِ أَدْتَى و وَمنهُ فَكِنَ عَتْرُوعَلِي عَوِينَةِ وَهُوَ أَبَقُ النَّاسِ أَيْ أَرَقُهُ وَلُونًا وَأَحْسَنُهُم مَشَرَةً حُدِيثُ رُقِيَةَ مَكُلُ فَا نَظُرُوا فِيصَعُرَ مَجُلاً انْيَصْ نَصْنَاهِ وَمِنْهُ قُولُ لِمَنْ مَلِقَى اَحْدُ فَيَ الْمَيْفَ فَالْمُ 
النَّسَان المُسَاعِينَ يَعَالُ الشَّعَتُ المَنْ أَنْ الشَّاعَ الذَّا ذَوَّ خَهَا وَالإسْتِن مَنَاعُ لَوْعَ المَثْنَاعُ الشَّاءُ الْمُثَاعُ الْمُثَاءُ الشَّاءُ الْمُثَاعُ الْمُثَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بِكَاجِ لِهِ إِينَةً وَهُوَا شَرِفَعَ الْمِنَ الْبُصْعِ الْجِمَاعُ وَذَلِكَ أَنْ نَظِلْبَ الْمُؤْةُ جَاعً الْخُلِلْتَنَالُ

~

رضيض

نضبتن

العاظ

يقر

ری

نقيقن

بضض

بضغ

وموري مرابع ورمايه والمعداه والمعدوة والمعدية والمعالمة المعالمة ا

منعالحينيك أنَّ عَنِدَ اللَّهِ أَيَّا النِّيِّ عَلَيْنِهِ السَّلَامِ فَمَتَى بِا جُلِّ اَيُ مِنْ كُلِّ مِكَاجٍ وَالْ عَلِيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ لَعَلِيهَا عَنُى ثُنَ آمَيِهِ ۖ فَلَّا وَأَهُ فَالْ هَذَا الْهُ الكُفُوُّ الَّذِي لَا يُرِدُ دِكَاجَهُ \* وَأَصْلَهُ فِي الْمِيلِ أَنَّ الْفُعْ الْمُعْتَظِيَّ اذَا آتِلَ أَنْ يَهِ الماضعة وَهِيَا لِّنِي نَاحُدُ فِي الْلِبْ وَإِنَّ نَشُعُّهُ وَ مَنْ بَطْعُ الْمُنْجِلُ وَقَالَ الْطِينَ مِنَ الْوَادِي الْمُنَاكِكِ أَي الْمُعَالَيْ الْمُعَالِمُ الْمُ وبطجا الوادي وأبطئ حضاه اللين ويطوا لمششاه مده الخديث انه مَلَةً وَهُوَ مَتِينَ لُوَادِيمَا وَيُعَمَّعُ عَلَى أَلِهُ الْحِ وَالْمُواطِعِ وَمِنْ مُنْ الْمِلْحِ هُمُ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّلَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

المحين

المَنَاطِ بِمَصَةَ وَبِطُرُاهُا وَقَدْ تَكُوَّرَتُ فِي لِحَدِيثِ وَجِيكَانَتُ كِلَامُ اصْحَابِ البَيْ صَلَّى إللّهَ عَلَيْهُ وَسَلِ مُطْعَ الْيُهَا لَيْ إِلَيْ الرَّاسِ عَبُرُ وَاحِبَةٍ فِي الْهُوَلَ وَالْكِمَامُ جَمْعُ كِمْتِهِ وَهُي الْمُلْتُمُونَ وفي حدث الصداق لؤك يم نغ فوك مِن بطحات ما يرد تعريط الما والم واحدي الملايئة والنطاية وت مستونون النبه واكثره بضمون الماء ولعله المصحوف وعف نُطَاحِ هُوَ بِهُ إِلْمَا لِيَا وَيَعَلَيْنِ الطَّآوْمَ الْوَحِيَا مِ بَيْ أَسِّل وَبِدِ كَانَتَ وَفَعَ مُ أَعْلِ إِلَا فَي فَ مَ رَيْفًا اللَّهُ يُومِ النِّهُ وَالنَّهُ الْحَالَ مِن حِمَّ اللَّهُ الْمُطَّى الطَّعُمَانُ عندَ البعد وَطُول الغناك منه لعكنيث الكريط وللق هوان يخعا ماحعكه القنحقاين نوجيده وعناديد ماطلة وَفَسُ أَحُوانَ يَحَتَّرُ عِندَ الْحَقَّ فَلَا بُواهُ حَمًّا - وَقَيْرًا كُولُنَ يَنْحَبُّوكُ مَن الْحَق ولا بِعُسَلَه وفي حديث هرفل فَلَ خَلْنَا عَلَيْهِ وعِنْكَ فَظَارِفَتَهُ مِنَ الرُّومُ هُ حَمْعُ بِظِيرَ فِي وَهُوَ الْحَافِقُ بالحزب والنورها بلغنيا لدوخ وهوذ فتنضب وتغذم عندهم فيبي فاخدامت سنح كالمستصاب العُرْسُ اي مَتَعَلَق بدينتي مَوْ البَطِش الماخانُ العَوِي السَد بد فيه حديث عمر إن عبد العَيْن الَّهُ انْ نَطَّةً فِنْهَا زَنَّ فَصَنَّهُ فِالْهَ رَاحِ وَالْتَطَّةُ الدَّبَّةُ الْعَدِاصُلَّاةً لا نَمَا تَعْلَ عَلَى الْبَحْل البَطِّدِمِنَ الْجِيوَانِ فِيرِ يُوْتَى بَرَجُل يَوْمَ الِعَمَةِ وَيَعْتَجُ لَهُ نَطَاقَةً فِهَا شَهَا حَهُ أَن كَا الْمُثَلَّ اللهُ الطافة رُفْعَة مَعْدَاتُ مُلْكُ فِهَامَعْلَ الْمُمَايَعِهُ لَفِيهِ انكَانَ عَنِنَّا فُونْهُ وَاوْعَدُدُهُ وَان حَانَ مَتَاعًا فَهُنُهُ و حَيْدًا مُرْبَعُ بِدُلِكُ لَا فَعَالُشَدُ مِطَاقَةٌ مِنَ التَّوْبِ فَتُكُونُ النَّا حَنِفَا رَالِمَا وَهُحَالًا كَنْ وَيْ المِسْيَعَ الْعِصْرُومِ محديث ابن عِبَايِنْ قَالَ لامْ إِنَّ سَاكَنْهُ عَمَثَ لَهُ اكْتَهُمَا فَ يَطَاقَهُ اثَا رُقْعَةِ صَعِيْنَ وَيُرْوَى ما لَيُونِ وَهُوعَ يَبْ حَبِي وَلا تَشْتَطِيعَهُ السَّطَلَةُ مُ قِيا أَهُ مَا النَّ انطل ا ذَا جَآما لِاطِلُ فَ فَي حَلِيدِ لِلسَّالْمَا سُودِ مِن سَرِيع كُنتُ أَنْدُ البِّي عَلَيْهِ السَّدَاهُ فَلَّ يَخَلَعُهُمُ قَالُ احْكُتُ إِنَّ حُمَرَكَ يُحِبُ البَاطِلَ آزَادَ ما لياطِ إِنِنَاعَةُ الشِّعْرُ وَاتَّعَادُهُ كُنْسًا بالمدِّج وَالدُّنِّ وَاتَّامَاكَاتُ يُنْشِدُهُ النِّيَّ عَلَيْهِ السَّلامَ فَلَيْسَّ مِنْ ذِلْكَ وَمُؤِنَّهُ أَنَّ لا يُعْرَفَّ الأَسْوَةُ بَيْنَةُ وَيَيْنَ حَالِمِي فَأَعَلِهُ ذَٰكِكَ وَفِيْدِ شَاكِي السِّلَاجِ بَطِلَّ اجْرَبُ هِمَا لَبُطَّلَ الشَّحَاءُ وَقَذَهُ طَا اللَّهِ يَ بَطَالَةً قَامَعُولَةً كِنْ أَنْهَا اللَّهِ تَعَالَىٰ الباطِنِ هُوَالْحَيْحَبُ عَنْ آنِصًا لِلْحَلَدَيْقِ وَأَفْهَا عِمْ صَلَّا يَدْرِّحَهُ فِعَنْ وَكَالِغِيْطِيهِ وَهُمْ وَقِيلُ هُوَ الْعَالِمُ عَالِمُ لِمَا لَهُمَا لُهُ بَطَلْتُ الْأَمْرَادُ اعْرَادُاعُ فِي الْعَالَى عَالِمُ لَا يَعَالُ مُعَالِدُ الْمُعَالِمُ الْعَالَمُ عَلَيْهُ الْعَالَمُ عَلَيْهُ الْعَالَمُ عَلَيْهُ الْعَالَ عَلَيْهُ الْعَالَمُ عَلَيْهُ الْعَالَمُ عَلَيْهُ الْعَالَمُ عَلَيْهُ الْعَالَمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللّ وفيه مَا بَعَفَ اللّهُ مِنْ بَيّ وَكِل الشَّعَلَفَ مِنْ خِلنِهُ وَالْمَانِ عَلَيْ اللّهُ اللَّهُ لَ صَّاحِبُ شِينَهُ وَدَاخِلَةِ أُمْنِهِ الَّذِي يُسْامِنُ فَ أَجْوَالُه و في حَدِيْثِ الْمِيشَةَ الْمُعَالَفُول لِبَطَّا يَضِيِّونَ ۗ البِطَانَةُ الحَارِجُ مِنَ المَدِينَةِ وَفَي ضِغَةِ العُرَآنِ لَكُلَّ آيَةٍ مَهُ الْطَفْ وَبَطِنُ أَرَادَ بِالظَّفِي مَاظَهَ تَهُانَهُ وُمِالِبُطِنِ مَا احْتِنِجُ الْمُتَعْتِيرِهِ وفيهِ الْمُنظِونُ شَهْدُ آي الَّذِي يَوْتُ مِكُونِ بَطْنِهِ بَكُ سِنْتُ عَلَى فَيْحُوعٌ وَمِنْهُ لِلْحَانِيثُ انَّاءُ زَلَةٌ مَا سَنْرُو يَظِنْ وَفَيْسَلُ الْإِجْدِهِ هَاهُمُنَا الَّهِ عَاشَ وَهْنَ أَظْهُنُ كُونَ الْمُعَارِّيِّ مَرْجَعَ عَلَيْهِ فِي ما إِلْمُ النَّهِ عَلَى النَّعْسَ إِرْ فِيهِ مَعْلُ وَحَاصًا وَمَنْ فَيَ

نظر

بُطُرَفَ

لطش

تظظ

بطق

طُلَ

بظي

الَبِطِنُ مَا دُوْتَ التَّسَلَةُ وَفَوْقَ الْغِيْدِ اَفِي كُيْبَ عَلِيْهُمْ مَا تَعْمَهُ أَلْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّمَاتِ فَبَايْنَ مَلِعَا الجنديبية إنضض بنظر اللأب هدا كبظى بغنج الماء الفئة المت تفطع الحافظ أمن فيج الماة عِنْدَالْخِتَانُ وسَهِ الْحَدِيْثُ يَابُنَ مُعَطِّعَةِ الْبُطُونِيَ خِعْ بَظِنْ وَدَعَاهُ مِنَ كَكَ لَاثَ ٱلْمَ لَيْنَا أَكُلْ لَعَهُ تُطْلِقُ هَذَا اللَّفُظُ فَي غِيرَضِ الذِّمِّ وَإِن لَوْتَكُن أَمَّ مَن مُعَالَ حَدِيْثِ عِلَاتَهُ قَالَ لِشَهْ لِحِ فِي مَسْكَةٍ سُيُكُفًّا مَاتَعَوْكُ فِيهُ الْيُحَالِعَيْنَ الْمُ بَطَلَ حَوَالَيْنِي فِشَفَيْ الْبَاعِفُهُ وَالَّذِي َبِنِعَتُ الْحَلْقَ اَيْ يُعْيِيْهِ مُ مَعْدَ المَقْتِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَفِي حَبِنْ سِي عَلِيَصِفُ البَيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَهِيْدُ كَ يَوْمَ لِلْهِ بِنَ وَبَعْيِنْكَ مِعْمَدُّ اَيْ مَهْعُونَكَ الَّذِي يَنْعَنْهُ إِلَى عَلَى اَيَّانَ اَسْتُهُ اللَّيْلَةُ أَيْرًا فِ فَابِتَعَثَّا فِي آيُ مَنْ فَيْ مِنْ نَوْمِي وحِدِيثُ الْعِيمَةِ مَا كَمُ الْعَثْ بَعْفَ الْتَ أي المنعُوثِ النَّهَامِينَ أَهُلِهَا وَهُقَ مِنْ مَابِ فَيَمْ يَوَا لَمُعُوِّلِ بِالْمَصْدُيْرِ وَمِ استعث أشقا العَوْمِ تَعَالُ البَعَثَ فَلا تَ لِشَائِدِ إِذَا تَاكَ فَعَنَى ذَاهِبًا لِقَضَّا جَاجِنِو فِهِ عُمَرَ لَمَا صَالِحَ فَصَارَقُ الشُّكُومَ حَتَبُوالُهُ أَنْ لَا يُعْرِبُ كَيْمِينًا وَكُلَّ فِلْمَا اللَّكُ مُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللّ وَلَا الْمُوتُاءِ الْبَاعْتُوفُ لِلنَّصَارَى كَالاِسْتِنْفَا لِلْبِلْذِلْيْنَ وَهُوَ اسْتُرسْرَا فِي وَقَبْلُ مِنَالِفَانِ المتجته والتَّا فَوَقَهَا نَعْطَنَا بِهِ وَحِدِيثٍ عَالَمُ أَنَّهُ وَعِيْدَ هَاجَا رِبَيَّانٍ يَعْتِبانِ مِاخِلُ لَيُعَاثِ

اَفَكُ

تعت

فَعَالَ إِنَا ابْنُ بِعُفُطِهَا الْمُعْتُطُ سُتَخُ الْوَادِيُ بُرِيدُ الْمُسْتَخُ فَكُ وَإِنْتَ مَحْ فَذُ تُعَتَّ كَفَا مُا أَيْ شُفَّتُ مُنتَفَاذِيةٌ وَبَيْنَهَا عَزَى في مَاطِي لاَ رَضْ يَننِ أَفِيهِ مَا الْعَلْيَالِكَ يعن تَطْهَرِعَلَى الأَرْضِ وَهِيَ الْفَنَوَاتُ وَمِنْهُ حَلَيْثُ عَلَيْكُمَ عِنْهُمْ نَعِتَ لَهُ الدُّنْيَامِعَا هَا أَيْ كُشَّفَتْ لَهُ كُنُونُهُمْ مِا لَغُي كَالْعَنَّا فِي كَالْعَنَّا حَانِيهُ أُمُّرُ لِكُمَّ اللَّهُ وَمَا مِنْ اَحَةً الْعَجَّ بَطْنَهُ مِالْخَنْجَ آيُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كَانَ إِذَا الْإِذَا لِكُوْلُ الْعُدَّ وَفِي أَخْرَى بِيْلِغَدُ وَفِي أَخْرَى كَانَ يَبِعُدُ وَالْمُفَ أَعْلَاهًا عند فَضَا الْمُتَاجَة وفِيهِ أَنَّ رُحُلُّمُ كَافَقًا كَ إِنَّ الْمُنْعَدَ قُلْمُ نَا مَعْنَا وُالْمَتَاعُ لُو عَلَى عَلَا عَلَ يعدمالكشففي ماعد أف هلك والتعد الفلاك والمنعد كَتَلَمُوهُ عُكَنَ آعَافَي شُنَاكِ أَنِي دَاوُهُ وَمَعْنَاهَا أَنْهَى وَأَنِلَغُ لِاَتَّالِشُو ٱلنَّفَ النَّفَ النَّفَا النَّقَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّقَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّقَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَا النَّفَ النَّفَا النَّفَ النَّفَ النَّفَا النَّفَ النَّفَا النَّفَ النَّالَ النَّفَ النَّذَالِقُ النَّفَا النَّفَا النَّفَا النَّفَا النَّالَقُ النَّفَ النّنَا النَّفَ النَّذَالِقُ النَّذَالِقُ النَّالِقُ النَّذَالِقُ النَّفَا النَّفْرَالِقُ النَّفَا النَّلْمُ النَّذُا النَّفَا النَّفَا النَّالِقُلْمُ النَّذَالِقُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ اللَّذِي النَّلْمُ النَّالِمُ النَّلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ النَّلِمُ النَلْمُ اللَّلْمُ اللَّذِي النَّلْمُ فَدُ أَنْعُدُ فِنَهُ وَهَلَ أَمْنُ بَعِنِكُ أَيْ كَانِيَعُ مِنْكُمُ لِعِظِيهُ قَالَمُغَنِّي أَنَّكُ أَسْتَعَظَّف شَافِظَتُ قَتْلَيُّ فَهَا هُوَ انْعَدُمِنْ رَجُلَ فَتَلَدُقُومَهُ ﴿ وَالرَّوْآيَاتُ الصَّعَيْحَةُ اعْمَدُ بِالمِيمُ وَى حَلَيْتُهُاجِيُّ الْجَلَتُ وَيُنَا إِلَى أَدْضِ ٱلْحَدَاءِ مُهِلِلْ كَانِبُ الَّذِينَ لَا قُوانَذَ بِكُنَا وَبَلِنَهُ وَالْحِلْمُ بَعَيْدُ وَفَي حديث زَيْدِنِ أَرْفُواَتَ مَسُوك الله صَلى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَى حَطَيْهُمْ فَقَالَ مَا مَعْدُهُ فَلَ مَكُمَ هَاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ وَتَعْدِيرًا لِكَلَّام فِيهَا أَمَّا مَعْ لَحَدِ اللَّهِ فَكَذَا وَكُذَا وَتَعْدُمِنُ فَلَ فَالْعَالِينِ التي تأبه المرضافة فاذا قطعت عما وحدف المضاف الند بنت على الفق كتر ومثل أو تَعَالَى لِلَهِ الْأُمْرُمِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ آيُ مِن قَبْلِ لِمَاشَيَا وَبَعْدِ هَا هِ فِي حَدِيثِ عَا بِ اسْتَغَفَّى لِيث وَيَتُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْهَعِيْدِ خَسًّا وَعِشْدِيْنَ مَنَّ عِي الكَّيْلَةُ الَّتِي الْسَكَوْ فِي الكَّيْلَةُ الَّذِي الْسَكُولُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا ال الذكن وَالْأَنْفُ مِن إِلْمِلِ وَيَجْمَعُ عَلَيْ مَعِنْ وَيَعِلْنِ وَقَدْنَكُ تَكِينَ فِي لِلْعَرِيْثِ هِ قَدْ تَكُرَّرُ فِيفِ ذِكُنَّ الْمُعْوَضِ وَهُوَ الْبَقِّ وَقِيدُ لَهِ عَانُهُ وَاحِدُهُ مَعْضَدٌ وَيَدْ الْخَارَ هَا فَعَهَا فِي المُطْعَالَةُ فِي المعنرجين أصبيا فاستعادوا لبعاغ شبة المطن ومنائم من يرونها بالشا المتكفؤين ثع يتع اؤا تَقَيَّا أَيْ قَدُ فَهَا فِيلِ عَلِي مُعَارِدُ عُلِي النَّهِ النَّهَابُ بِعَاعَ مَا اسْتَعَلَّمُ بِعِينَ الْحَيلُ حَدِيثٌ الماسْتِسْتَا وَجَمُوا لَبِعَاقِ هُي مِا لَفَتِم المَطَنَ الكَيْبِي الغَنِينِ الْخَاسِعُ وَقَل تَبَعُ فَي يَلبُعُنَى كَالْبَعْقَ

بَعْنَى الْعَبْطِ الْعَبْطِ الْعَبْطِ الْعَبْطِ الْعَبْدِينِ الْعَبْدِينِ الْعَبْدِينِ الْعِبْدِينِ الْعِبْدِينِي الْعِبْدِينِ الْعِبْدِينِ الْعِبْدِينِ الْعِبْدِينِ الْعِبْدِينِ الْعِبْدِينِ الْعِبْدِينِ الْعِبْدِينِيِيِيْدِينِي الْعِبْدِينِي الْعِبْدِينِي الْعِيلِي الْعِبْدِينِ الْعِبْدِينِ الْعِبْدِي

نعن نعن نعنع نعنع

Silver

بغال

تع

عَانَ يَحْنَ النَّبَعُنَّ فِلْحَادِم وَيُزْرَقُ الإبنيعَاقُ إِنَّ النَّوسُ مُ وَرَقِ حُلَ مِنْ خُلُ مُفَدَّ فَايْنَ مُوكِرُوا الْدِينَ يُتَعِنَّقُ لِعَاجَنَا آيَ أهاه في حديث التَشْرُف أنَّهَ أَنَّهُ أَنَّا مُراحَضُل فَشَهِ وَبِعَالِ وَالْبِعَالُ النَّكَاجُ وَمُلَاعَم وَالْمَتَاعَلَةُ الْمِيَاسَدَةُ وَيُعَالِ الْعَرْقَ سَنْف بِعَالَ وَالْبَعْلُ وَالْسَعُ لُحُسُوًّا لِع المؤشفلة كالذا أختنكم تتعل أنواجكن اي مُصَابَحَهُمُ فَ الزَفِيجَةِ فَالْ حَدِّيْتُ ابِي مَسْعَقِدِ بِلَا ا فَلَةً المُسْتَ مِنَ الْعَوْلَة وَاللَّهَا \* وَالْبَعْلُ الزَيْجُ وَيَجْمَعُ عَلَى بُعُولَةِ وَمِنْهُ مِنْهَا لِنَانِيْتِ الْجَنْعُ وَتَحُوْمُ أَنْ بَكُونَ الْمَعْدِلَةُ مَصْلَهُم بَعَلَتِ الْمُذَلَّةُ أَيْ صَارَف دَات بَعْلِ في حَلِيْتِ المزياب وَانْ تَكْدُ الأَمَةُ مَعَلَهَا الْمَعَادُ بالْعَاجِ مَنَا الْمَاكُ يَعْنُ كُثُوةَ السَّنِي وَالنِّسْرَيُّ وَإِذَا وَاحَدُهُمَا بَيُولُ إِنَا وَاللَّهِ بَعُلُهَا آيْ مَالكُهَا وَيَهُمَا وفِيهُ النَّ يَخِلَّا قَالَ لِلنَّح صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أمَا بِعَكَ عَلَى إِنِهَا إِنْ عَنَالَ حَالِكَ مِنْ بَعِيلَ لَيَعْلُ الْكُلُّ بِيَالُصَّاتَ فُلاَنَ بَعُلهُ عِلْقُومِةً أَجِلُّ وَعِبَالاً وَتَبِيلَا وَاجْمَلُ مِن كَن مَن مَسْلِيِّب عَلِيكَ كِلْاعَتْهُ كَالوَالدَيْن و فَيْحِلْ فِي الرَجّا مَاسِّق عَلْافَغِيْدِ الْعُسْرُو مَاشِّرِب مِنَ الْغَيْد لِبُرُونِدِ مِنَ لاَّ رَض مِنْ عَيْنَ سَعْ المَنْهُ حِيُّ هُوَ مَا يَنْبُتُ مِنَ الغَّنْلِ فِي أَنْضِ يَعْرُبُ مَا وُهَا فَةَ عَنْمَا النَّهَ إِولِا نُعَادِ وَعَيْرِهَا وَمَنْ مُعَلِيثُ ٱكْذِينٌ وَإِنَّ لَنَا الصَّاجِيَةَ مِنَ الْعَل أي الْخَهُ وَخَرَحَتْ عَنِ الْعَارَةِ مِنْ هَذَا النَّخِيثِ وَمِنْ مَا لِيَنْ عِنْ الْعَنْدَةُ شَفّا أَمِنَ النّتِرُونَوَلَ تَعْلَمُا مِنَ أيُ اصْلُمَّا قَالَ الْمَهُ فِي اَرْادِ بِبَعْلِها قَسَّمُهَا النَّابِيحُ عُرُوفِيدٌ فِي الْمَالِدِيسَلْقَ بَنِفِح وَالْاعَانِ فَيَجِيُّ مُنْ يَا بِسَّالُهُ صَفِيقٌ وَقَدَا شَيَرْعَلَ الْعَنْلُ إِذَاصَالَ مَعْلَا وِي حَدِيثِ عُزَوَةً فَمَا ذَا لَ وَازِنُهُ مَعْلِيًا حَتَى مَاتَ اَيْ غَنِيًّا ذَا نَعُل وَمَا لِي قَالَ لِيَحَطَّ احْتُ كَا أَدْرِي مَا هَذَ إِلَّا أَنْ بَحِقَقَ مَنْسُومًا إِلَى عُل الْغُنا وُدُانَّهُ افْتِنَى خَلَا حَيْنَةً لَا فَنْسِبَ الْبِهِ أَوْدُونِ مِنَ الْعَلْ الْمَالِكُ وَالْرَيْنِسُ أَيْ مَا ذَا لَ ثَنْفِيتُ مَنْ أَمَا وَخَالَفَ عِدِ وَفَحَدِينِ إِلَى مَنْ مَا مِّي عَلِيكُمْن عَنْ وَمَسْوَرَة اوْمَعَلَ عَلَيْكُمُ أَسُول فَحَادِ فَانْ بَعَلَ احَهُ عَلَى لِمَسْلِلَ مَن مُوسِلُ نَشْمِينِ أَمْهِ فَعَدِ مُوحَ فَاضْرِينَا عُنُعَهُ وَعِ حَدِيثِ الْأَحْدَبِ لْمَا يُوَلَى بِولِهُ مَا طَلَةُ وَهُمْ فَوْمٌ مِزَالَهِ نِهِ لَهُ بِالْأُمْرِ أَيْ جَهِسْ وَهُوَ إِ فِ الْعَيْمِ الْمُمْلَةِ وَالْكَ الْمُثَلَّثَةِ وَيُحَدِينِ جَعْمَ مِن عَبْرُو رَانتُ وَجِسْتًا فَا ذَا شَيْخُمْثُ هِيَ الصَّعِيفُ مِنَ الْطَيْرِوَ مَعْمَا لَعَاتُ وَعِيلُهِ مِنْ أَمْعَا صَبَّدَ حَدَّيثُ عَطَّا فِي بُعَاتِ الْطَيْرِهُ لِأَا إِذَاصَّادَةُ الْحَيْرَةُ وَمُومَ حَرِيثُ الْمِعِينَ يَضِفُ إِذَا فَاتَّا الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمَةُ الْمُأْلُكُ

بغنت

وشريعام

نَبَعْ ثَرَتْ نَفْسِنِي آي غَثَتْ وَتَعَلَّتُ وَيَرْقَيْ بِالعَبْرِ الْمُعَالِلَةِ وَقَدْ نَعْدٌ مَ فَيْ حُسًّا مَعَ الدِّحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَهَلِ فَاصَّابِنَا بُعَيْشَ نَصْعِ مُنْعِينًا فَيْلِ وَهُنَ المَطْئُ الْقَلِيلُ أَوَّلُهُ الطُّلُّ ثُمَّ الرَّفَ الْدُنُ مُعَالَمُهُمْ هُ قَصِيْدِ كُغِبِ مِن مُحَيْدِهِ فِنِهَا عَلَىٰ لاَ مِن ازْ قَالَ وَتَبْغِيْلُ مِنْ الشِّغِيْدُ لَ تَعْيِدُ ل سَّبَّهَ سَبْرَهَا مِسَنْبِولَ لَهُ لِيسْرُبَدِهِ فَهِدِ كَامَتُ إِذَا وَضَعَتْ بَدَهَا عَلِسَنَامٍ بَعِنْ اَوَجَيْ مَهَعُ مُعَامَّهُ مَتَوْتُ الطِّنِي أَنِهِمَّا بُعَامِر فِيْدِ أَنِينَ أَخِمَا رُّأَنْ مَنْ طِيبِ بِهَا ا يُقَالُ الْغِينُ كَذَا اِيَهُ مَيْرَا لَحَضِّلُ أَي اطْلُبْ لِي وَأَبْغِي بَهُمْزِ الْعَظِيحِ أَيْ أَعِنى عَلَى الظَّلَبُ وَسِمُّ الْحَكَيْثُ طِيبُ بِهَا بِهُنهُ وَالوَضِٰ وَالْقَطِعُ وَقَدْنَكُ وَرَكُونِ فِي الْحِكِدِيثِ يُغَالُ بِغَيْبُغِي بِغَا مِا لفَيْمَا ذَا طَلَبَ وسُه حَدِيثُ إِنْ بَهُو اَنهُ حَمَجَ فِي بَعَا إِسِلْ حَعَلُوا الْبُعَا عَلَ دِيدَ للا ذَقَاكَا لَعُطَاسِ وَالْنَكَامِ فَسِيْنِهُمَّا لِشُغُلِ قَلِبِ الطَالِبِ مِالدَّ إِدِمِيرُ حَدِيثٌ شُرَافَةَ وَالْفِعَوَةُ انْطَلِقُوا بَعْهَانَا اَفِعَالُونِينَ إِنَّ أَيْنَ أَيْنِ بَكِيرِ فِي لِهِجَنَ لِعَهُمَا رَجُلُ بِكُنَّاجِ الْعَبِيمُ وطالبان بمغاغ كتاع ورعيان ومنك فَعَالُ مَنْ أَنْهُمَ فَعَالَ أَبُوْمَ الْمِي وَهَادٍ عَرَضَ يُعَالِم وهِ بَايَةِ الْطِرِيْقِ وَهِ فَيُعِلَبُ البَّيْنِ وَالهِبُ ايَوْمِنَ الصَّلَالَةِ وَ فَحَرِيثُ عَتَابِ تَعَتُلُهُ النِيَّهُ الْبَاغِيَةُ هَالظَّالِتَ العَابِجَةُ عَنْ طَاعَةِ للرَّعَامِ وَأَضْل الْبَغَى عَافَنَ وَلَا يَعِنْ الْعَنْ فَلاَ تَبَعُوا عَلَيْهِ فَ سَتَدِيلًا ائنان اطَعْنَكُمْ لِينَعَ لِكُ مُعَلِّمَة عَلِيْهِ عَلَيْهِ وَلَا إِنْ يَكُونَ بَعْيًا وَجَوْرُ الدِمن مُ حَنِيث ابْنَ عُمَرُ قَالَ لرَجُ لِ أَنَا ٱبْعَضَكَ قَالَ لِمُقَالَ لِانْكَ تَبِعِي فِي أَذَانِكَ أَرَادِ التَظْنِبُ فِيهِ وَالتَّمَدِيدُ لِيكُرْتَعَافُ لَا لِحَدِ حَدِيثِ أَيْ سَلَةً أَقَارِسُهُ وَابْدَاوِي مِنْ مَنْ مَلَ عَلَى مَلَ عَلَى مَا يَدْرَف بِهِ أَيْ عَلَى مَا يَ المِعَنَيَةِ فِكُلِ وَإِي فَاحِرَةً وَجَعُهَا البُّغَامَا وُيُقَاكُ اللَّمَة بَغِي وَأَنِ لَرُوحِيهِ عَلِينَةِ الْعُيَّى بِكَالِحِ وَالشِّحَاجِ لِأَنَّا لِزَمَا عَنْبُ وَفَى حَلِيْتِ عُمَنْ الْعَمَّ مَصُحُلُ لِقَطِّعُ مَثَلًا إِلَّا دِيَهِ فَغَالَ رَغِيْتَ بَعْوَنُهَا وَهُوْمَنَهُمَا وَخِبِلَتُهَا وَبَلَّيْهَا وَفَتَلَتَهَا ثُمَّ نَفْظُعُهَا فَا فَ المنب مغويها وَدَيكُ عَلَط بِأَنَّ المِعْوَةَ الْبُسْمُ الَّتِي جَوَى فِيهَا لَمِانِهُ وَالصَّوَابُ الْعُولُمُ الْمُعْرَ كَمُّ وَفِي بِينِ النَّيْعِيّ اَتَ ابَعِيْمُ مِنَ المقاحِمُ عِلَ عَلَى بنب الوَرْف فَعَالُ النَّعَ مُنائِع الْمُأْي مَا خَيْلُهُ أَنْ مَا خَيْلُهُ و مَ مُّدِي فَكُولُ فِلْ الْمُوالِكُونُ فَالْكُونُ فَالْكُمُّةُ فَالْكُمُّةُ فَالْكُمُّةُ فَالْكُمُّةُ فَا رَسُولُ أَنَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَوُّكُ شَدًا وَحَدِيثُهُ الْمُحَرُّحِيْنَ أَفْلَا المِنْتَذَ كُعِدْمَعْتِلْعُمْرَ وَإِنْ هَذِي لَعْتُدُ بَاوَةٌ حَكَ إلا لَظِي الْمِذَيْ نُ يُونَى لَهُ أَيُ انْعَامُ غُسِدَةً لِلدِّبِ مُغَرِقةً لِلنَّاسِ وَشَهَّهَ إِي حَجِ الْبَطْنِ لَا يُدْرِي مُ أَهَا حَهُ وَلَيْنَ يداؤي ونيتانى كه وفي حديث حديقة فكاتاك مؤكر الدين ينغرون يتوكناا ي يعتفي ما ويوسم

55

بَقَعَ

إَحَاثِمِنَ الْمُنْرِكِينَ مَعَ ثُونَ وَطِنَهُ وَفِي حَدِيدٍ هُذِهُ لِمُسْلَقِينَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ فَي اَيْ نَظَتَ مَوْضِعَ الْمَا فَرَأَهُ تَحْتَ الْمُرْضِ وَفِ فَأْمِرَ بِيَعْرَةِ مِنْ نَجَانِسَ فَاحْمِيثُ ٱبْوَهُوْسَى ٱلَّذِي يَقِعُهِ فِي فِي عَمَا هُ ٱلدُّلَايُونِ لُسَنَّيًّا مَصُونِكًا عَلَى وَيُوالْمَقَوَةُ وررًاكِ بِينَ وَاسْعَادُ فَعَيمًا هَا مَقَعَ مَأْخُودُ امِنَ التَبَعُرُ التَّوَسُعُ أَوْكَانَ سَوَا بِلِهَا فَهُمِّيتَ بِنَ لِكَ وَ إِنْ حِنَا بِ الصِّدَ قَدِلاَ عَلَا لَهُنَ وَ الْكُنْ مَا قُومَ فَكُنَّو الماتَّقِينَ بلغية البَرَ البَغَنْ عَكَدُ اقَالَ الجَوْهِ فِي فَيَكُونُ قَنْجَعَلَ الْمَرْزَجُعُنَا فَيْءِ انْ عَلِيًا حَسَلُ عَلَى كَلْلَيْحِيْنَ فَالْالْوَابِيَقِظُونَ آيُ بَيْحَادَوْنَ إِلَى الْجَيَلُ مُنْفَرِقِينُ يَقَطَ الرَّحُلُ إِذَّا مِ الجبتك البُقُطِ التَّغِرِ فَهُ وفِ حديث عَايِّشَة مَا اخْتَلَعُوا فِي فَعَظ يُهِ عِي الْيَعْمَةُ مُرْتِعَاعِ الأَرْضِ يَجُونُ اَنْ مَكُونَ مِنَ الْمَعْطَ خِ وَهِي المِرْقَةُ مِنَ النَّاسِ قَبْسَ النُّقَطُهُ مَا النَّقَطُ مُنَا الْمُعْطَدُ مَا النَّقَطُ مُنَا الْمُعْطَدُ مَا النَّقَطُ مُنَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال و يحديث ابي المُسَبِّرِ كِي كَلِي مُلِي كَانِهُ عُلَى اللهُ مَا اللهُ مَا يَعْطِى الْبِسَالِيَّ فَا لَنُلْطِ وَالْمُنْعَ وَفِيزًا لِلْهِ يُبِضُ الْأُسْنِيمَة جُعْجَ أَبِنَعَ وَقَبِهُ لِلْأَبِقَعُ مَا خَاكُطُ بِيَاضَهُ لَوْنَ ٱلْحَلِيمِ المَنانِثُ أَنَهُ أَمْ مِقِينًا صَ النَّوَاتِ وَعَدُّ مَهِا الْغُرَابُ لِمَ نِعَجُومِ الْمَدِينِ فِي شَكُ إِنْ يُسْتَعَا عَلَيْكُمْ تَعَالَ السَّلَامُ اَيْ عَبِيْدُ مَا وَمَمَا لِلِمُا شَمُّوا مِذَلِكَ لِإِخْرِلاط إلوانِهِ رَفَاتَ العالبَ عَلَيْهَا البياض وَالصُّغُمُّ وَقَالَ الْعَنَيْنِي الْبُقْعَانُ الَّذِي فِي مِنْ مَتَوَادٌ وَسَاضٌ لَا يَعَالُ لِينَ كَانَ أَنِيضَا اَبْعَعُ وَالْمَعَنَىٰ آَتُ الْعَرَبَ تَنِيكُ إِنَّا ٱلرُّومِ فَلِينَتَعُلُ عَلَى النَّسْلَ اوَكَابُهُ مُ وَفَعْ بِأِن شَوَادِ الْعَ الروموفى حديث أن هُن الدُولاك يَجلامُ بَقَعَ الْجِلَانِ وَقَلْ لَرْيُضِهَا الْمَافَخُ الْمَاكُونِ مَا أَصَابَهُ الْمَأْوِسِ حَدِيثُ عَايْسُهُ إِنَّ لَا بَيْ يُعَعَ الْعُ وُمُوجِمَعُ بَعْمَةِ وَ يَحِينُ إِلْجَهَاجِ وَإِنْتُ تَوِمًا بَعْعًا وَيَزَاكِنِ الْمُعْعُ قَالَ فَوْمُ وَفَعُوانِياً ين سن العال سَبَّهُ النياب المُرقَعَة بِلَوْنِ الْمُتَعَمِدُ فِي حَنْثِ الْجِيكِرِوَالنَّقَابَة اللَّهُ رَسُّو صَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَالَ لا فِي بَكِي لَقَدْ عَتَرْتُ مِنَ الْأَعْرَافِ عَلَى بَاقِعَةُ الباقِعَ وِالرَّضِّلَ طَالِتَ عَنِينَ اخَاشِرِبَ آلَا نَظَرَبَتَ قَلَيْنَ مُّ وَكَيْنَ الْمَرَوِيّ اَتَّ عَلَيْاهُ فَ وَتَعَيَّعُ الْعَرَاقُ لِمُعْضِعُ بِطَاعِلِ لَمِن يُرْفِيهَا فُبُوسُ أَهِلِهَا كَانَ بِدِشْجَ وَالْعَرَقِيلِ فَنَاهَبَ وور وين وين وينهم الباوسكون القاف الشرياب والمكانية وموضع بالشام مزيريات إِواسَتُقَتَّطُكُونُ مُونِلِيهِ لِأَسْرِي لَا مَن مَن يَوْمُ بَوْمُ بَرَاحَةً فَي أَنَّ يَحْبُلُونَ بَيُ الْ هُمْ سَبْعِيْن كِتَابًا فِي الْمُحْكَامِ فَا وَحَى اللهُ تَعَالَىٰ الْيَبِي الشِّيَاكِيلَ مِن أَبْتِيا إليهُ وأن فَلْ الْمُ

لَنَكَ مَلَا عَالَمُ لَكُ مَا أَنْضَ بَعَا قُلُ وَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَغْبَلُ مِنْ بِفَا قَكَ شَيًّا هِ الْمَقَاقُ كَا تُحَالُكُم الْمَا لَا مُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ ا يُعَالُ بُنَّ الدَّجُ لُوابَقُ آ فِي اتَّ اللهُ لَرَيْبُ لِمِنْ إِحْقَارِكَ شَيًّا وَفِيْهِ الْتَدَعَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كُونَ ذَيْهَا إِنَّا لَكَا مَقَّا مَقَّا حَيْفَ مِكُ إِذَا اخْرَجُولَ مِنَ المَدِيْنَةِ مِتَالُ رَجُلَ لَقَاتَ لَهَا وَلَقَالَانَ مَنْ الْقَاقَةُ إِذَا كَانَ كِنْ يُوْ الْكَلَامِ وَيُرْوَى لَقًا بَقًا بِوَنْ فِ عَضًا وَهُوَ تِبِعَ لَلْقًا وَالْلَقًا المنت المطرح وضغة مكة وانق حصمها وابقل المصاف اد الخرج بقلد وهورا في وَلا نَعَالَ مُنِعَالَ مُنِعَا قَالُوا اَفِيَ مَنَ النَّجَدُ فَهُو وَلِينَ وَلَهُ نَفُولُوا مُونِينٌ وَهُومِنَ النَّوَاجِ بِدِهِ المني بكي والسَّايَة فَعَامِ الْبِدِعُ لَامْرُمِنْ بَنِي شَيْرَانَ حِيْنِ بَعَلَ تَهُ يُكُ أَنْمَا اللَّهِ تَعَالَى المَافِئِي الَّذِي لاينتِي تَعْدِيرُو جُوْدِةِ خَرَيْنَ وَلِينَهُ وَيُعَتَّرُعَنَهُ مَا نَهُ أَبَدِي الْحُوْدِ وَفِي حَلَيْظِ مُعَ بَعْنِينَا رَبِينُولُ اللهِ صَلِي اللهُ عَلَيْنِ وَسَلَمَ وَقُدُنَّا حَيْ لِضَلَّاهِ الْعَكَمَةُ بُنِنَاك مَعْنِهُ الْرَحُلُ أَبْعَيْه الْحَالَ حَدِيْثُ اللَّهُ عَمَّالِقٌ وَصَّلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ المُّعَدُّ لَيْفَ لِيَكُ لِمِنْكُ النَّيْحَ لَ اللَّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَوُ فِي زَوَابِهَ كَنَاهِمَهُ أَنْ مَرَى أَنْ كَنْ الْمُعَلِّمُ أَنْ الْعَلْمُ وَأَنْصَلَهُ وَ لِي حَالَتُ الْعَالَى وَالْعَجُرَةُ وَكَاتَ أَنِعَى الْرَجُلِينَ فِينَا إِي أَكْثَرُ إِنْقَاعَا فَوْمِيهُ وَيُزَوِّي مَا لَتَاءِمِنَ التَّ وَتَوْقِيَ دُهُوَانِهِنَ الْبَقَا وَالِوَقَا وَالْهَا يُعِهَالِلْسَكُتِ لِي اسْنَبَقِ النَّفْرُ وَكُلْتُوجُهَا لِلْعَلَاكِ وَتُ مُنْكُفَاتِ وَ حِيبِ اللَّهَ اللَّهَ الدُّنَّهِ عَلَى مُنْ يَضِهُ الْهَا يَعْنِي النَّاسَ يُعَالْدُ انْعَلَيْ النَّا اللَّهَ الْعَلَيْدِ أَنْعَى اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ إذا تَحِفْتُهُ وَأَشْفَقْتَ عَلَيْهِ وَلِلا شَرِاللَّقِيَّا وَالْمُرِّاللَّقِيَّا وَالْمُرِّاللَّقِيَّا وَالْمُرِّاللَّقِيَّا وَالْمُرِّاللَّقِيَّا وَالْمُرِّاللَّقِيَّا وَالْمُرَّاللَّقِيّا وَالْمُرَّاللَّقِيَّا وَالْمُرَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّمِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّ لَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِمُ لَلَّهُ وَاللّ ونجن معاش والابعياف انخااى قلة الكلام المونم المعناج والشا والخاف إلينها في بكي وبكثة ومَعَاشِي منطوت عَلَى لَعَصْنِص ومنه الحانسِ مَنْ مَعَ سِعَة لَبِي بَكِيَّةٌ كَانَ الْوَغِنْ فَقُ مِنْ عَلِيمَ خَلَ رَهُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْا عَلَا لَمُنامَةِ فَعَا مَ و عَمَرَ انَّهُ سَالَجَدِكُ اهَلَ ثَبَتَ لَكُمُ الْعَدُقُ فَلْرَبَحَكِ شَاهُ بَكَيْهِ وَ اللَّهِ المُعْتِقِ طَاوُقَيْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ لَهُ بِكُلِّ جَلْمَةٍ عَشْنُ مَنْ مَانِ عُوْمَاتُ فِيهِ الْمُارِي مِسَانِي بَكْتُوهُ التَّبِينِينُ التَّغْرِينِ وَالتَّيْ يَعُالُ لَهُ مَا فَاسِقُ إِمَّا اسْتَغَيْدِتُ إِمَا اتَّعَيْنَ اللَّهُ وَلِي وَيَكُونُ بِالبَدِوَ الْعَصَادَ عَنِي وَ وَ كُلِيكُ الْجَنْعَةِ مَنْ يَكُرُوانِكُو يَكُوا لَكُ الصَّلَاةَ فَيْ ٱۊَّل وَقَهْ الْوَكُلُ ثُوا أَضَعَ إِلَى شَيِّ فَعَدْ بَكُن فِيهِ وَآمًا الشَّكُرُ فَعَنَاهُ أَذَرَكَ أَوَلَ الْخُطِّبَ طَوَّ لُكُ أَنْ يُكُنِّ الْأَنْ لِللهِ وَالْتَكَا لَأَجُلُ اذَا أَكُلُ بَالُورَةُ الْعَوَالِه فِي وَفِي إِلَيْ عَلَيْ اللَّهُ الْعَالِينَ عَلِيمًا نَعُلُ وَافْتُ لَوَانْمَا كُوْنَ لِلْمَالَعُدُ وَلِلْتُوجِيدِ كُمْ قَالُوْ احَادَّ مُعَدِيدًا فِي الْمَاكِدُ وَالْأَوْمِيدِ لَا أَمْرَى عَلَيْتُ بِينَ مَا نَكُرُوا بِصَلَاةِ المَعْمِ ابْ صَلُوهَا أَوْلَ وَقُيْهَا وَلَيَ الْمَاكِونِ لَهُ الْمَاكِةِ الغيم فانهمن ترك العضي جبط عملة أي جافظوا على أوفك موها وفيه لانعل أنكاذا ولاحكم كُنْبُ النَّصَارَى بَعِنِي اَخِدَافُكُمْ وَكِنُ التَّخِلِ مِالكَشْرِ اَقِلُ وَلَيْنَ وَفِيهُ الشَّنْ لَفَ مَ سَفَ اللهِ مِنْكَ

بنتق

بَقَلَ

تقاء

بَكَاءَ

تَلَتَ

تكر

السعلي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّامِنْ يَجُلِ بَكُرًا الْمَكَمُ الْفَيْحُ الْفَيْخُ الْمَعِنَّ مُزَّلِمُ مِنْ الْفَالِكُم مِنَ النَّابِينَ وَالْأَنْثُى

يِشَاعِتِدَاكِ وَمِنْ حَلِينِ خَلِيْفَةُ وَسَعَطَا لَمُلْحَ مِنَ الْمِكَارَةِ - الْمُكَارَقُ بِالْكَشِرَجْعُ البُكُوالَفِحُ مُونِدُ اتَّ السِّنَّ الَّذِي قَدْ عَلاَ بِكَانَةَ الإبل مِمَا دَّعَتُ مِنْ العَدَدِ وَالْهُ وَمَا فَاحْمِنِكُا لَوْيَعَلَّفُ مَهُمْ احَدَّهُ وَلَنسَ وَهِي إِلَّتِي نُشِنَّتَ فَي عَلَيْهَا الْمَا فَاسْتَعِيرِتُ فِي هَذَا الْجِلِينِ فَوَقَلُ يَدُ بِكُنُ ا دَاكَ اسْتَ قَاطِعَةً لَا تُنلَى وَالْعَوْنُ جَمْعُ عَوَانٍ وَهِي فِلْكُ وَيُرِيْدُ لِعَاحَاحُنَاالْمُئُنَّاةُ وَوْجَيِنْشِ الْحَسَّاجَ الْتَهُ كُنتِ الْحَامِلِه بِفَارِشَ انْعَفُ الْحَ مِتَ الْغَيْلِ لَا ثَجَائِرٌ مِنَ الدِّشْرَفْشَانِهِ الَّذِي كَعْرَفَتُ وَالدَّا نُهُونِذُ مِالْأَبْحَازِ اَفِكُ النَّجَالُ كُانَّةً عَ أَظِيَبُ وَاصْفَىٰ وَخُلَّا مُمَوْضِعَ بِعَارِضٌ وَالْاَشْتَفْشَاذُ كَلِنَّهُ فَازِنْتِيَّةٌ مُعْدَاهَامَاعَقَى وأبي توسى قال لَه رَجُلَ مَاقُلْتُ هَلِهِ الْ وَمَلَا فَالنَّاسَ مَنكُ لَعَضُهُمْ بَعْضًا فِي الْطَوَافِ آيُ يَوْحَمُووَ بَدْفَعُ بَكُّلْتَ عَلَىٰٓ اَيْ خَلَّا لِمَتَ مِنَ الْبَكِيلَةِ وَهِيَ السَّمْنُ وَالَّهِ قِيلًا بُكَّاعَلَيْنَا حَدِيثَهُ وَتَبْكُلُ فَحُكَلاَ مِهِ أَيْحَلُّكُمُّ فَي حَدِيْثِ الْحِيَّاكِ الْفُتُمَّا لُهُ طِقَ أَخُوسُ لَا يَحَكُمُ وَا زَاجَهِمُ الرَّعَاجُ وَالْحُقَّاكُ لِا فَهُ رَلَا يُنْتَفِعُونَ مِا لَتَ لِ لِبَنِيُ فِهِمَا وَالسَّقِيمُ بِالْأَخِمِّ الأَخْصَ لِلْأَعْنَى الْمُعْنَى الَّذِي لَا يَعْتَدِي إِلَىٰ ن لَهُ يَجِدُ وَأَبِكَا فَتَبَاكُوا أَيْ نَكُلُفُوا الْكَمَاءُ كَا جَنَتِ الْمُلْإِلُ وَالْبَلَامِلُ هِيَ الْفُتُومُ وَالْكَجْزَانُ وَمَلْبَلَةُ الصَّ الحكيث أتماعنا الفافي المنتا البكابل والغتى يعنى هلوالممتة غُرْبَلَةٌ هُ فِحِينَ شِهِ شُلَهُنَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَحْشُرُوا الطَّهُ كِلَّا الشَّهُ الْلَثُ طَايِرٌ تَحْتَرِقُ الْمُغْتِقِ إِذَا وَتَعَتُ زِنْسَةَ مِنْ مُنِهُ إِنَّا لَطَيْرَ آخَرَ قَنْ وَفِي حَلِيهِ أَ

َ مَلْعَ بَكَكُ مُكُلِّ

68

花

کی ککی ب**نن**ک

اضائة الدَّه للْحَتَامُ وَقَدْمُعُلَّكُ وَمَا كُلُّهُ فِنَنَّا وَمَلَا مُكَلِّمًا مُسَلِّمًا أَيْ مُعَيَّا وَفِي حَدِيثِ إِنِي الزُّيعُ الْمُحْفَا فَقَدْ كِلَّابُ أَلِيكُمْ مَا يُوَطِّبُ مِنَ الْمُشْرُ وَلِحِدُ هَا بِلْحَةً • وَقَذْ يَكُرِّي وَلَحَدْنِثِ فَ اللَّهُ مَلِأَ نِص مَاكَانَ مَا قَى لِلْجَيْرَاتِ وَإِن لَوْمَكَىٰ فِيهِ مِنْكُ وَلَهُمَا وَيَعَا كِينِهِ الْحِرُّ لِلْغُهُ الآرض و في حدثي العَمَّاسْ فَهُ لَهُ مُرَّالِكُ مَا لِلنَّهِ المَعْ اللَّهِ مَعْ الَّذِي كَا يَرْوَلُ مَا لِدَ مَا لِدَّ مَا لِنَّا لِدُ الْعَدِيْرُ وَالْمَا لِلْهُ الْمُمَاعِ لَهُ وَحُدْ وَسَكُونِ اللَّامِ طَلِحَا الْمُهْ لَهُ الشُّمُ مَنْ صَعِما لِحَانِ فَإِسْ مَكَّةً حَسِمٌ فَسَا شَبَّ اَصْحَابَهُ حَ حَتَّى مَا أَفَعَتُوا صَاحِكَةِ أَبْلِنَةِ أَنْكِنَةُ أَيْ سَكَنُوا مِوالْمُنْلِينُ التَّاكِثُ مِنَ الْمُتَّرِبُ أَوالْمُوفِ وَلِلْمُلْأَسُ للينيئ َلَمْ ثَوَالِحِنَّ وَإِبْلَامَهَا أَيْ تَعَيُّوكُا وَجَ فَلْهُ فَلْدُهُ مَاكُلُ لَبِلَسْ هُوَا لِيَحُوا لَلَّهُ وَالْتَاءِ وَمِنْ حَدِيثُ المتت تقال فنه حُلِدًا الصَّلَقَة وَنَكَرَا الدُّينَ وَالدُّخْنَ والْكُنْزِ وَلِلْكُنْ وَقَالُمْنَا أَفْتُ الْبُلَسْ بِزِيَا كِذِهِ النَّفِي وَي حَلِيْكِ ابْنِ عَبَّانِين بَعِثَ اللَّهُ نَعَالَى الطُّوعَ لَ الْمُعَابِ وَالْ عَتَاكُ بِنُ مَوْسَى ٱطُلَهُ الدِّرِ إِنْ يَحِوَا لَهَلْنَا نُ شَجَى كَيْرُا لُورَق يَذَتُ عِصْرُ وَلَهُ دُحْقُ سُتِيَ الْكَانُ بِلاَطِّا اِيتَاءًا وَلَمْ مَوْضِعٌ مَعْ وَفِي البَلْعُومُ الْبِلْغُومُ الْفَتِمَ عُجْكَ الْبِلْعَامِ فِي لَجُلْقِ وَهُوَا لَمَوْتُ بُونِدُ عَلِي رَجُلَ الله يُدِي عَنَوَفِ أَوْمُسْرَفِ الله عليوي لم مَا لَوْ يَجْنُتُ وَفِيكُم لَعُطِعَ هَدَا الْمُلْعَقِمُ فِي حَدِيثِ المِنْ يَنْسَفًا وَاحْعَلْ مَا أَنْ لُتَ كَنَا فَقَ وَمَلاَ غَا إِلْحَ إِن الْمِلْانَ عُمَا يَنْكُن فُوتَ وَسَوْصَ لُهِ الْمَالِيُ الْمُطَلِّقَ ومن المعن كُلُ الفحد مُعَت النَّامِنَ الْبِلَاعُ فَلَتَبِلِّغُفَيَّا هُ بُرُوقَ بِنَعْ الْبَاءِ وَلَنْهِ هَا فَالْفَيْحُ لَهُ وَجَهَانِ أَحَدُهُ هَاأَنُّهُ مَا سَلْعُ مِنَ الْعُزَّانِ وَالْتُنْ فَالْمُخُونِ دُويُ البّلاعِ أَيُ الّذِينَ مَلْعُونَا يَعْنِي دُويُ النّزليعِ فَاقَامُ الْمِيْمَ

是

نگر فغفلس ماليولينيز ماليولينيز

بَلَدِ

فَ وَا مِنْ اسْتُمْ طِعِلِكُ مِنْ مِنْ كُولُ الْمُنْسُوعُ الْمُرْ مِنْ مِنْ كُولُ الْمُنْسُوعُ الْمُرْ

َلَطَ

بلغم

بلغ

-6/10

الْمُوْفِي الْمُ

َ بِلَقَ بِلْقَعَ

لَلُلُ

مَغَامَ الْمُصْدَنِ الْحُنْفِيةِ حِسَّمَا لَعُولُ أَعَلِمُ تَدُعَظَا قَامًا الْكُنْ فَعَالِالْهَرِ وَفَي أَزَاهُ مِنَ المَالِخِينَ فِي البَّلِيْعُ أَبِعًا لُ بَالْعَيْرَالِعُ مُبَالَعُ مُ وَبِلاً عُمَّا إِذَا الْجَهَدَ وَإِلْمُ عَا إِذَا الْجَهَدَ وَإِلْمُ عَلَى فَالْحَدَ بَ الرِّنْقِ وَقِبْ لِكُنَّ أَنْ يُعَقَّ اللَّهُ شَمْلَهُ وَيُعَ عَنِينَ عَمْرَ فَاضَّعَتِ الأَرْضُ مِنِّي مِلَاقِع وَضَعَهَا مِلْحَرْح مُمَا أَعَنَّهُ حَتَّقَوْ مُ الْمَدَيْثُ شَيُّ النِّتَ إليَّلْتَكُمُ الْمِلْدُ أَي الْعَالِيَةُ مِنْ رُّ وَحَا بَضِلَهَا وَهُ مَ يُطِلِعُونَ النَّدَاوَةَ عَلَى الصَّلَةُ كُم يُطِلْعُونَ الْيُسَّ بِالْنَيْسِ لِسَنَعَارُوا الْهَلَ لَعَيَ الْوَصِّلُ وَالْبَيْسَ لَعْنَى الْعَطِيعَيْ وَمِ شَائِلُهَا بِلَالِمَا آيُ اَصِّلُا فِي النَّيْ وَلَا أَغِينَ عَلَمُ مِرَالِي شَبَّا وَالْبَلَا هُوكُا أَنا الْعَلْق مِنْ مَإِلُولَاتِ الْوَعْبِينِ وَمِيلًا حَلِ مَنْ كَدَّى فِي حَيْشَتِهِ مَلَّهُ إِللَّهُ تَعَالَى أَيْ أَغْمَاهُ وَ فَيْ كَلَّمْ أَيْ لَا تَزَالُ تُوْعِدُ وَتُمَا لَدُ وَالْبِلِيسَ لَهُ الْتُحْ فِيهَا مَلَكُ كَا لِلْوَعِيْدِ وَالنَّعْدِيْدِينِ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّا كُلِّهِ لَ وَانْرَفَ إِذَا لَهُ بِ وَهِي بَفِيَمَ الْمَامِونِي حَدِيثٍ عَمْنَ ٱلشَّتَ تَوْعَ كَلْتَعَا وَالسَّلَّهُ فَوْمُ ا يَنعَقِدَ هِ حَدِيْنِي الدِّجَالِ وَأَمِيتُ مُ يَنكُ إِنا وَكُوكِانًا أَيْ ضَعْمُ مُنْتَعْظِ وَيُووَى بِالْفَارِدِ السَّعَيْعَةِ كَفَدِّ الْاَبْلُةُ أَيْ يَحْضَدُ الْمَسْلِ وَقَلْ مَعَدَّمَ وَالْهَنْمِ فَي أيُحَامًا عِنْ وَالْمُصَّلِ مِنْ لَاسْتَفَا بَدَلَ اللَّهُم مُومًا هِ يَحْدِثُ يَثِ جَعَمُ الصَّادِقِ لَا عُبْنَا أَصْلَ

أَلِمَ أَ

أَهَا لِكُنَّةُ اللَّهُ لَمَ يَمَعُ الْأَمِلَةِ وَمُمَا لِعَاجِأُ عَزَالْتُ لِلْطُلِّقِعُ عَلَى لَحَيْنٌ وَقِيزاً هُمُ الَّذِينَ عَلَيْسَ عُلَيْنَ عُلاَمَةُ الشَّلْمَةِ وَحَسْلِ لِطُنِّ بِالنَّاسِ لِأَيْنَ مَاغْفَلُوا أَمْرُدُ سَاحَ فَيَكُوا خِلْقَالُ النَّصْ فِي اللَّهِ فَا الْحَرْفِ فِيهَا فَأ مَا وِفِالْحَدِيثُ وَأَقْ حَلَيثُ الْرَزْفَالِ خَيْرًا وَ لْمَا مِلْاَهُ اللَّهُ قَالَ النُّتَيْنِي كُنَيَّاكُ مِنَ الْخَيِّرَ الْمُنْتُدُ أُبَلِنِهِ اللَّهُ يُحَمَّى النَّرِّ مَلَى إِنْهُ أَنانُوهُ مَلَكًّا وَالْمُوقِيُ آنَ الْمُسْلِكُ وَيُكُونُ فِي الْمُنْ وَالسِّينَ عَيَّا مِن غَيْرُ فَرْفِ مَنْ فِطْلِهُمَا ﴿ وَمَنْ هُ فَعَلْ لَكُ لَكًا لَي مُلُوْكُ مُوالِخَبُوالشِّيْفَ مُنَدُّ وَالْمَامَسُى فَيَصَرُسُكُوا لِإِبْدِفَاعِ فَا رَشَ عَنْهُ وَمَ والْمَنْفِ مَنْ الْمِلِي فَنَكَرَفَقَالُهُ كُرُّ المنلِدُ الإِنْعَامُ وَالإِحْسَانُ يُقَالَ الْوَثُ الرُّجُلُ وَانِلَيْتُ عَيْلَهُ بَالْكُحْسَدُنَّا وكانتكآ فالأطل المبنيت ادفاله يتكاك يقال بكوته وأنكت واشكت ومت وحن يكيب كغب ابن مَا لِلَّهِ مَا عَلْتُ احَدُّا اللَّهُ اللَّهُ أَحْمَنَ مِنَّا أَبُلانِي وَمَنْهُ الْحَلِيثِ الْكَهْ تَمَولا تَبْلُنا أَلْمُ الْحَالِي وَمِنْهُ الْحَلَيْثِ اللَّهِ تَمَولاً تَبْلُنا أَلْمُ الْحَالِي وَمِنْهُ الْحَلَيْثِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ آختن أي المنتجنَّا وَفِيهِ إِنَّا النَّائِرُمَا أَيْلِي وَيَغِهُ اللَّهُ مَعَالَى إِي أَمْهُ بِوقَعُهُ وَفَضِدبه و حَدِيثًا بِرَالُوالِدِينَ أَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْسَ إِن رَهَا أَيْ اعْطِيرُ وَابْلِغ الْعُذْرَ فِي أَ الْيُعِالَعِنَ أُختِن فِهَابَيْنَكُ وَبَيْنَ اللَّهِ نَعَالَى بِبِرُكِ إِنَّا هَا وَق جَدِيْتِ سَعَيْلِ بَوْمَ مَلْ مِعَنْ عَنْعانَ بَعِعَلَى هَلَا مَكَ يَتِلَى بَلاَيُ آيُ لَا يَعَلَى شِلْ عَمَلَى فِي الْحَقِ حَالِمَ يُرْمَدُ أَفْعَلُ فِعُلَّا احْتُرُ فُهِ وَمِظْهُ وَمِدْ حَيْرِي وَشَرَيْ وَ وَحَدِيثِ أُوْسَلَمَ أَنَّ مَا أَضْعَافِ مَنْ كَيُولِ فِي مَعْدَ أَنْ فَالْهُذِي فَعَالَ لَهَا عُرُ أَفِيهُمْ أَنَا قَالَتُ لاَوَلَنَ أَبْلِي أَحَدُ ابَعْدَكَ وَأَصْلُهُ مِن قَوْلِهِ مُ أَنْلَيْتُ فُلا مَّا يَبَيْنًا إِذَا حَلَفْت لَهُ يَعَلَيْ كِلِيَّتَ بِعَانَفَنْهُ وَقَاكِ انْ الْأَعَلَيْ ٱلْلِيَعِنَى الْخَيَرُونِيَ وَمَنْ فَحَثَّا لَهُ وَلِيهُ إِلَيْهِ مُواللَّهُ بَا لَدُّ وَفِينَ وَايَجِ لَانِيَا لِيْ مِهُ مَا لَدَّايُ لاَ يَرفَعُ لَهُ وَقَدْمٌ لِ وَلا بُعِيمُ لَعَمُ وَنَهُا وَاحْتَلَا لَهُ مَا لَيَهُ مِثْلِهَا فَأَوْاللَّهُ عَافِيةٌ فَخُذُ فَوَا لَيَا مِنْهَا يَعِيْفًا كُمَاحَدُ فَوْامِنْ لَمُ أَبَلُ بِيَاكُ مَامًا لَيْتُ ومَّامًا لَيْتُ بِهِ أَيُ لَرُ آحُتُونَ بِعِومِنهُ الْعَنِيثُ هُوَالْمُنَّةِ فَيَالْمُنَّةِ وَكُا أَمَّاكُ وَهُوكَ وَفَالنَّامِ وكاأماك وجبكى الأزهري عن جماعة من الغلكاءات معناه لااكدة ومدحد الناس عاني لا أَمَا لِينِهِ مَا لَدٌّ وَحَلِبِ الرَّجُ لِمَعَ عَرَلِهِ وَالْقِلِهِ وَمَا لِيِّقًا لَ هُوَ الْكُرْبِ مُا لَدًّا كَيْ مُهَا لَا حَيُّ عديث خالدنن الوليد أمَّا وَابْنَ الْعَطَّابِ عِنْ فَلَدُ وَلَكُنْ إِذَا كَانَ النَّاسُ بِنِي بَلِّي ودُونِ بَلِّي وَفَيْ رِعَايِدٍ بِذَي بَلْيَاكَ أَيْ إِذَاكَ انْعَاطِعَ لَيْ وَفِي قَامِن غَيْوا مِامْ وكل مَن

مَافَقِينَ مَنْ الْمَافِرُونَ مُعْمَّا الْمَافِيرِ مُعْمَّا الْمَافِيرِ

بلا

تنها

بَعْدَ عَنْكَ حَتَّىٰ لَا تَيْرِف مَوْضِعَهُ فَهُوَ مَنْ عَلَيْ وَهُوَمِن مِلْ فِالْأَصْ إِذَا ذَهَت أَمَّلَ كُ ضَياعَ امُوسَ النَّاسِ بَعْلَهُ وفي حَدِيثِ عَبْدِ الزَّراقِ كَانْوَافِي الْجَاهِلِيِّةِ يَعْتِرُونَ عِنْلَ الفَّابُ بَغَمَّ اوَمَاقَدٌ أَوْشَاهُ وَيُسَمُّونَ الْعَقِابُوةَ الْبَلِيَّةُ كَانْقَاا ذَا مَامِسُ لَهُ وَمُن بَعِي عَلَيْهِ وَا نَاقَةً فَعَقَلُوهَا عِنْدَ قَبِن وَلَا تَعْلَفُ وَلا تُسْتَغُ إِلَى أَنْ تَنْفِتُ وَرُبَّمَا جَعَرُ وَالْهَاجُهِ بِرَقًّا فِهَا إِنِي أَنْ تَغَوْتُ وَنَعْتُونَ أَنَّا لِنَّاسَ يَعْشَرُ وَكَ يَوْمَ الْعِيمَةُ رُحْمًا زَّا عَلَا لِلْأَمَا إِذَا عُقِلْتُ مَطَابَاهُ مُعَيِّد فَهُوَرُهُمْ هَلَ إِعِنْدَ مِنْ كَانَ صَالَ يُعَرُّ مِنْهُ وَمِالْبَعْث وَفِ جَلَيْنِ حُذَيْعَ وَلَيْسَالُنَّ لَهَا إِمَامًا اللَّهُ اللَّهُ وَجُدَانًا آيُ لِيَعْتَارُكُ هَلَذَا آوَجَهُ الْهَرُوفِ فِي فَهَذَا لَوْ فَ وَجَعَلَ آخلهن المائيك والمختباد وعَيْرُهُ دَكَنَ فَ إِلَا وَالْتَاءِ وَاللَّهُ وَقُدْ نَعَلَّمُ وَكَانَّهُ أَشْ عب البيوب لانظفا مأة أوصي يَغْمَعُ حَلامَكُم أَيُ مَا خَرُوا لِنَادَ بَنْمَعُوا مَا لَيْنَ يَضُونَ بِدِسِنَ الرَّفَيْ الْحَارِي بَيْنَكُرُف حَدِيْنِ مَعَامِ وَقَبْلُ ابِيْدِ بَوْمَ الْحُدِرْ مَا عَرَفْ مُ الْحَ المُصَابِعُ وَعِبْلَ أَطُلَافُهُمَا وَاحِدَنُهُمَا مَنَا نَمِّهُ وَمِي إِنَّ لِلْمُنْ يَنْوَمُلَّمَةُ وَالْكِينَةُ وَقَلْمُ تَطَلَقُ عَلَى إِلَكُ وَهَمَة فَالْجَمْعُ مَنَاكَ وَمِنْ حَرِيثُ عَلَى قَالَ لَهُ الْمُشْعَثُ مِنْ فَلِيسَ مَا أَحْتِيبُكُ يا من المؤينة وَالْمَاكُ مَا فِي كُمِدُ مِنْكُ العَرل مِنكُ آيُ رِنْحُ العَرل وَمَاهُ ما لِجَيَاكُهُ ه كَانَ ٱبْوَالْمُسْعَفِ بُولَعُ مَا لَقَتَا جَعُوفِ حَدَيْثُ شُرَجُ قَالَ لَهُ أَعْزَاتُ وَأَمَّا لَهُ أَنْ الْ مَدْ سُنَى أَيْ الْمُسَنِّ فِي فَعْلِهِ مُرَائِقَ ما لَكَ إِن إِذَا أَفَا مَعْنِهِ وَفِي اكَاوَيَخْفِيَفِ النُّونِ الْأُولَى حَلَّهُ مَرَالِحَاكَ العَدِيمَةِ مَا لِيَضْرَحُ بِنَهَا لَهُوَ مُكُمَّ إِكْرَادُ وَسَكُونِ النَّهُ وْبِيُّ مِنْ قَيْ مِضْوَيًا لِكَ النَّهُ عَلَى السَّلَامُ فِيعَتَلِهَا وَالنَّاسُ البُوْمَ يَعْضَى البَّا فاقربها أيد ففوض البنا واحده المنغية وهي المتوت الني تشكيها العرب في الفختاف الطِّرَافُ وَالِينَا وَالنَّبَةُ الْمَضْلُ وَقَلْنَكُرَ رَجِكُ مُفَرِّ الْمُعَنِّعُ فَا فَالْمِينِيْ السِّرة الْكَانَ اوْلُمَا وَلَ الْحَالَ فِي مِنْ تَنْ يَهُولِ اللَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَيْنَ الما التخول بالزفيجة فالأصل فينواق الرخاكات اذا تزقيج امرأة بنج على المستعدد فَيْقَالُ يَخَالِزُهُ لِعَلَىٰ هُلِهِ فَالْسَالِحَنِهُ فَيُ وَلا يُعَالُ مَنَا بِأَهْلِهُ وَهَلَ الْعَوْلُ فِيهِ وَطُلَّ فِان عَافِ عَبِمُوضِعِ مِنَ الْحَدِيثِ وَعَيْرِكُونِيثِ وَعَاجَ الْحَدَيْنِ اسْتَعَلَّهُ فَيَامِهُ وَالْمُنْتَفَى بعلانتينا فاقامه منقام المضكر ومنه حرب على فال مانتي العمتي تنبغي افاله مُرَى تَعْبَعُلْنِي اللَّهِ فَهُ فَحَقِي وَحَلِيثًا عَالِيثَهُ مُنَّا عَالِمَا مُنَّا عَالِمَ وَعَ ومُ مَطِنَّ فِانَّا مِسْطِنَا لَهُ مِناً أَيْ نِطِعًا هَكُذَا كَانَفُنِنا رُقَّ وَيَعَاكُ أَفْصًا المَناة وَحَد عَلِيْهِ الشَّلَامُ مَنْ هَلِمَ مِنَا رُبِعِ نَسَارَكُ وَتَعَالِي فَهُو مُلْعَوْقٌ بَعِن ثَنَّ لَأَفْتُ الْمُ

بنيان خَلَقَهُ اللهُ نَعَالَى وَرَحَتُ مُ وَيَحْتُ مُ وَيَحْتُ مُ وَيَعْ مَا لِنَوَاتِ مَعْ وَيْ النَّاتِ وَكَ البَنيَّةُ مِنْي بِظَهْنُ وُنِيدُ الكُفِيةُ وَكَانَ ثُلَّاعِي بَنيتِهِ إِن هِنِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لا مَه مِناهِ وَقُلْتُ ثُنَافَ إِنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنِيَّةِ وَالْمُنِيِّةِ وَالْمُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ أَسَّا وَهُونَنْفَظُّلُ مِنَ الْأَبْنِ وَوْحَدِيثٌ عَآيُثُهُ كُنْدُ الْعَبُ مَا لَنَاتِ أَي الْمُمَا لِيَلَ الْحِين بَلْعَبُ إِلَا الصَّمَامَا وُهَ إِنَّ الْفَظَلَّهُ يَخُونُ إِنْ مَكُونَ وَمَا إِلَا أَوْالنُّونِ وَالنَّا لِانَهُ مَعْمَعُ مَّلَا مُنْ لِبنت عَلَى ظَامِنَ اللَّهُ ظِوفَى حَدِيثِ عَمَى أَنَهُ شَالَ يَحُلاَ فَكِر مُونَ النَّغِ زَفَقَا لَكُلُ لَمِيشَ فِي الْمُتَامِدِ الصِّغَارِينَاكُ لَا إِنَّ الْمُعْمَلِيْفَتُونَ مِالْإِمَاءِ فَيَسَدُ اوَلُونَهُ عَتَى كُلُمْ والْمُنْيَّاتُ هَاهُنَا لَمُ قَلَاجُ الصِّعَانُ وَفِي هُمَنْ بِنَا فِي دِيَانِ الْعَدَ وَفَعْ ل شَبَّعَهَا بِالْفَتِّةِ مُرَالِحُ مِ وَهِيَ المِنَّاةُ لِسَمَا وَكُثُوهَ لَحِهَا وَفَيْ عَقُونَهُ ذَنبِيهِ وَعُقُوبُهُ فَي لِصَاحِبِهُ فَأَصَافَ الإِبْرَالُ صَاحِبُهُ لاَتُ فَتَلْدُ سَبَتِ لاَعْهُ وَفِي وَالْبَ اتَّهُ إِن قَتَلَهْ كَانَ مِنْلَهُ أَيْ وَجُحِيْمِ البَّوْاوِصَّا رَامُنْتَاوِمَهِي لاَفْصَا لِلْقَنْصَ اذَا است حَقَدُ عَلَى لَفَتَصِّ مِنْهُ وَفَي حَلِينَتِ أَخَنَ مُقَ لِلاَمْ يَعِيدُ نَبَكُ إِي اعْتَرَوْمِهِ فَ مَنْ حَدَ عَلَّمُتَعَلَّا اظَلِيْنَةً أَمْتُعَكِّمُ مِنَ النَّانِ قَدْ مَكَرِّمَتَ هِذِهِ الْلفَظَنُرُو الْجَدِيثِ وَمَعْنَاهَا لِيُنزِلُهُ مِنَا لِنَّا نَهُمَا لَ نُولَهُ اللَّهُ مَا وَكُا أَيْ السَّكُنَهُ وَتَنْوَلْتُ مَا يُؤَلِّنَا مُا لَمَا مُا لَمَا لُومِنَمُ الْحَالَةِ قَالَ لَهُ رَجِلُ أُصِّلَى فِي مَنَا أَوَالْعُيمُ فَقَالَ لَعَمُ اَفِي فِي مَنْظِهَا الَّذِي تَامِينِ النَّهُ وَهُوا لَمُتَوَا الْبَعْثِ ومنة الحكيث الدُقال في المدينة ها هُذَا المبَقّ أوفية عَلَيْ والماه بَغِي الْكَامُ والترفي بِع يَقَالُ فِيهِ النَّاءُ وَالْمِنَا فُكُونَ مُنْفِصَرٌ عَلْمُوسَ الْمُنَّا فِالْمَرْلُ لِأَنْ مَنْ تَرَقِّحَ امْراَ فَي مُوالْمَا مُرَكِّ وَفِيلُ لأنة التَّخل يبتقامن أهله أي يَسْتَمَكن كَاينَبقامِن مُنزله وَمنهُ الحَديثِ الاَحْواق افرأة مَا مَن عنها زَوْجُهَا فَتُرْبِهَا التَّجَلِ وَقَدْ تَرْيَنْتُ لِلبَّاءُ وَفِيهُ أَنَّ رَجُلاً مَقَلُوجُلا أَبُوجُه أِي سَلَّا وَبَلَهُ وَهِيًّا فُ لَهُ وَفِيْ إِنْهُ كَانَ بَيْنَ يَجِيَّيْنِ فِيَاكُ وَكَانَ لِأَحَدِهَا طَوْلَ عَلَى اللَّهَ فِقَالُوا لَأَنُوضَ فَي نَعْنُلُ بِالْمِتِدِ بِيَّالِعِ يَعْهُمُ فَامَ رَسَوْكُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِ أَنْ يَكُنَأُ فَأَقَاكَ التَّوْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِ أَنْ يَكُنَأُ فَأَقَاكَ التَّوْمُ لِيلَا أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلِ أَنْ يَكُنَأُ فَأَقَاكَ التَّوْمُ لِيلًا اللَّهِ مَا يُعْلَيْهِ وَسَلَّا إِنْ يَكُنَّ أَوْلَا السَّالِ اللَّهِ مِنْ لِيلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا إِنْ يَكُنّ أَوْلَا لَكُومُ لِيلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْلًا لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل قَالَ هُ اللَّهِ وَالصَّفَافِ يَنْمَا وَوُا بَوْرُب بِنَفَا لِكُواسَ النَّاء وَهُوَ الْمُسَاوَاةُ مُفَا وَاوَأَتْ مِنْ الْفَتْلَ اوَيَكُ وَقَالَ عَبُوهُ بَنْبَا وَالْحَيْدِ مِنْ الْرَابِهِ إِذَاكَانَ كُنْوًا لَهُ وَهُ تَوَا اَيْ الْحَفّا مُعْدَاهُ

دونون

و معاد من المان و مناف المان و

والحلن الخلجات تَوَامَا يَصَوَّا بِفِهُ العَسَّاضِ لَا يُوحَلُ إِلَّهُ مِيَا يُسْتَاوِيْكَ

بَوَجَ

كوتج

بَوَلَ

بوص بَوَعَ

رفي يَوَعَ

مَعْلَيْثُ عَلَى فَكُونُ الثُّوكَ فِي مَا لَكُونُ الثُّوكَ فِيثُ فَ مَنْتِعَ إِنْ مُنَالِقَ بُهُ فَوْجِ وَبُرُونِ مِنْ الْبَاحِ يَعْبُاحُ اذَا الْعَتَى الذَّوَاهِي بِنعُ مَا يُحَدِّدُ فَي حَدِيثِ عُسَ احْتَكُهُ بَلجًا وَاحِدٌ ا أَيْ شَنَّا وَاحِدٌ أُوفَانُهُ عُفْرًا بَوَاجًا أَيْ جِهَا رُامِن بَاهِجَ النَّيْ يُنخج بِدُا إِذَا أَعْلَنَهُ وَيُرْفَقُ لَيْنَى لِلنَّهَ أُمِنْ مَا عَدُ الطُّونِينِ شَيْءً أَيْ وَمَنْظِهُ وَمَا حَ لطفوا افيكتم ولاتد عوها كاجرا ليهود وديه حت كفت الخَرَابُ الَّذِي كُوْتُوْرُجُ وَجِبِ نَعُودُ بِاللَّهِ مِن بَوَازِ لِمَا تِعِزَى كُتِنَا جِبَعَامُونَ بَا يَهِبُ الشُّوفُ اذَا كُسُلَّا عَلَى النوري مُوالْمَوْتِ المَعْولُ مِنَ القَصَبُ وَيُعَالُ فيهِ بَارِيَّةُ وَتُورِيًّا فِيهِ أَنه كَانَ جَالِتًا يَنْ فَيْ كَاجِينْهَا صَّ عَنْهُ الظِلَّ اي يَنْتَقِصُ عَنْهُ وَيَشْفُدُ وَيَغُوْنُهُ وَمَا الاجاك يَشْتَعِل سَعِيدَ ابن العَاصِ فَرَاضَ مِنْهُ أَيْ هَبّ وَاسْتُتَوَوَفَاتَ وَالْسَارُ الْعَالِي العَبَدُمَتِي يُوعَاا تَبْسُهُ مَوْوَكَةً ﴿ لَهُنَّ وَالْبَاعُ شَوَّا وَهُوَقَوْمُ الْيَدَبُنِ وَمَا يَكُنُهُ الْكِلِّ وَهُوَهَا حُنَامَتُكُ لِعُرْبُ أَنْهَافِ اللّهِ مِنَ الْعَبْدُ اذَا تَعَرَّبُ الْيُوبِلا خِلاَضِ وَالطَاعَةِ ه حَدِيْثُ سَطِيحِ مَلُغُلُهُ الْيَبَعُ بُوعَا الْهِمَنُ الْبَعَ عَا النَّاعِمُ وَالِبِّمَنْ مُانَدَاتُنَ مِنْهُ ايُجَمَّعُ وَلَلْتُكَافِّ وَحَدَ اللَّهُ طُكَاكُهُ مِنَ المَعْلَقِبْ تَعْدِينَ تَلْفَيْدًا لَيْحُ فَي وَعَا اللَّهِ فَ لُهُ الرَّوَابَةُ الْاُخْرَىٰ مَسَلِفُهُ الْرَحُ بِرُفَعَا الْيِهِن وسَعَا لِحَلِيثِ فِي أَرْضِ المَدِينَةِ أَعَاهِي فِي سَبِكَا

وتوغًا فيه كم يَنْخُل للنَّهُ مَن كما مَنْ حَانَهُ تَوَانِعَهُ آيْ عَوَايُلُه وَسُرُومٌ وَاحِرُهُمَا كَايِفَةً وَهِيَ الدَّاهِيَةُ وسِمِحِدِيثُ المَغِينَ بَيَامُ عَيِن الْمِعَايِّقِ وَيَشَّظَ لِلْبَوَايُوْ وَصَ مَكُونَ فِي لِحَدِيثِ فِيهِ أَنَهُ مَرْبَوْلُونَ حِسمَى أَبُولُ بِقِنْجِ الْبُولُ تَنْفِيزُ الْمَابِعُودِ وَنَجْرِق بَعْنُ مِنَ الْأَرْضِ وَبِهِ سُمِيتَ غَرَفَةُ مَنْ كَلَ وَالْحِسَى الْعَبْنَ كَالْجَعْرُ وَمِنْ مُالْحُونَ الْ انَّ تَعْضَ الْمُنَا فِقِبُّنَ مَاكَ عَنِنَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ضَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِ وَضَعَ فِهَا شَهُمًّا وفي حديث عُمَن عَمَا العِرِ إِنَّهُ رُفِّعَ اللَّهِ رَجِلٌ فَا لَ لِيُجِلِ وَدَكَرَا مَلُهُ اجْتَلِيَّةُ الْكَ تُنْوَكُهُا فَأَمْ يَحِدُدِهِ وَأَصْلُ الْبُوكِ وَصِرَابِ البَهَامِ وَخِاصَّةُ الْحِيْنِ فُولَى عُمَ وَكِلِ فَذَفًا وَانْ لَمُرْيَكُنَّ صَتَّحَ مِالزِّنَا وَمُنْ حَدِيثَ شَيْمَاكِ بَى عَبْدِالْمِلَكِ انَّ فَلَا مَّا قَالَ لَهُ إِن فَرَيْشٍ عَلاَمْ تَبْوَلُ يَنْفِينَكَ فِي جَوْكِ فَكُنَتِ إِلَى ابْنِ جَنْم أَنِ اصْوِنْهُ لِلْحَكِّ حَدِيثِ ابْنِ عُمُ الْتَ كَانَتُ لَهُ بُندُ قَدُّمِنْ مِسَاعٌ فَكَانَ سُلُهَا ثُمَّ يَنْوَلُهَا أَيْ بُدُنْ هَا بِينَ رَاحَتُهُ في مَن نَامَ حَتَىٰ أَخْبَعَ فَقَدْ مَالَ النَّيْطِانُ فِي أَذْنِهِ \* فَيْسَلُ مَعْنَاهُ شَجْءَ مَنْهُ مَنْ فَامَ إِلَا لِصَبْحَ عَقَدْمَالُ المشيطان في اذنيه من المعناه معرفية وكطهر عليه حتى مام عرطاعة الله كمنوا لساعين المنه من السَّه من العَضِير وَفَسَدَ اللهِ أَيْ لَمَّا كَانَ العَصْرُ وَفِيتُ لَدُ بِطُلُوعٍ مَهُمَد الصَّانَ طُهُورُ عَلَيْهِ مُفْسِلًا الدُورِ عِبْنَ إِنْ عَالِحَتَى مُهَادًاتَ البَيْعَعليْدا لَسَّلُامُ قَالَ فَإِذَا مَا مَشَعَ لِلسِّطَآ بيخلونال في ادّنيو في حيني أن مَنْ تَحَدِيثَ في التّخاشُكُ الدَّيْرِ السَّيطَانُ فَي أَذْنِيهِ وَكُلُّ هَذَاعِلَ مِنْ مِنْ الْحَانِ وَالمِّنْ إِلَّهُ فَيْ وَإِنَّهُ مُخَرِّجُ مُنْ لُجَاجُهُ فَاسْعَهُ بَعْضُ آصَّا بِدُوعَالَ تَجَ فَأَتَّ حُلِّمَا لِلْهِ تَيْخُ اَيْ مَنْ يَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ مُالِينِ وَانتَ الْمِالِلَةُ ذِهَامًا الْمَالْنَانِينَ وَ فَي حَدِيثِ عُمْرُورَاى السَّلِيَ عَلِيكَ الْعَدَى الْمِلِ الصَّدَقَةُ قَالَ فَعَلَّا لَا نَافَةٌ شَصَّوَحًا أُوالِي لَبُونِ بَوَلَا وَصَغَهُ الْبُولِ تَعْقِبُولُ لِشَانِيهِ وَانَّهُ لَنِسَ عِنْكَ ظَهْنُ يُرْعَبُ وِنِيهِ لَغُوهَ حَمْلِهُ وَلاَصَعْ فِيعَلُبُ وَاتِّمَا هُوَ مُوالِّ وَجِهِ كَانَ لِلْحَسِّى فَالْحُسَرُينَ قَطِيْعَةً بُولَا نِيَّةً هِي مَنْسَوَبَةً إلى يُولِانَ الْعُرَوْجُ كَانَ يَشْرِقُ فِيهِ إِلْمَ عَرَابُ مَتَاعَ لَلْحَاجَ وَيَوَلانُ أَيْسًا فِي أَنْسَابِ الْعَرَبِ وَفَيْمِ كُلّ أَخِرِي بَالِ كرتهذا فيذيجن الله فهوا بتؤا لباك للحال والشان والرجروبال أي شرب يحتمك لأو وثيث بِهِ وَالْبَاكُ فِي هُنَهُ ثَاالْ لَتَلْبُ وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَنَفِ يُعِي لَهُ فُلَاثُ الْخَنْظِلِيُّ فَمَا ٱلْعَيْ لَهُ بَا لَكُ أيُ مَا اسْتَمَعَ الْيَبِولَاجَعَلُ قُلْمَهُ يَعِيمُ وَقُلْمَكُرَّ فِي الْحِدِيثِ وَكِلْ حَدِيثٍ الْمُحْتَى وَصَلَى الْمَالَةِ عِي النَّفِينِ جَدِيدةً يُصَّادُ بِعَا النَّمَكُ يُعَّالُ لِلفَتَهِ إِنْ مِنْ الْخَفِيدَ وَهُو لِيكُذَا وَا مَاكِيمَهُ لانه عَرَن وَيَجْهُولَ فِيهِ بَحِشَرُ الْتُكُوفِي يَوْمَ الْعِيمَهُ أَمْثًا لُ الْذَيْ مَتَّى يَدُخُلُوا سَجْدًا فِي جَعَ يَعَالُ لَدُ يُولَنَّ هَلَذَ اجَأَفِ الحريثِ مُنتَمَّى فِي حيد خَالِدٌ فَلَا أَنْعَ لِشَّامَ بَوَانِيهُ عَزَلني واستَعَلَ عَيْرِي أَيْ خَيْرَةُ وَمَا فِيهِمِنَ السَّعَدِ وَالِتَعْدَةِ وَالنِّعْدَةِ وَالْمَوْافِقِ فِي لِأَضْلِ اَضْلَا وَالصَّبْدَ وَقِيلًا كُنَّافَ اوالتُّواجُ الواجِكُ بَالِينة وَمِنْ حَقَّ هَلِهِ الْكِلَّةِ أَنْ يَحِيُّ فِي مَا إِلْهَ وَالْبَاوُ الْمَا وَالْمَا وَلَا الْمُوالِمِينَا وَالْمَا وَلَا الْمُؤْمِدِ وَالْمَا وَلَا الْمُؤْمِدِ وَالْمَا وَلَا مُعَالِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَا وَلَا مُعَالِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَا وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَا وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَمِنْ مُوالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ

بۇق بولۇ ئۇكئ

بَوَلَ

900

بَوْلَشَ بَوْنَ كَمَا

بَهَتَ

الفير

دِحْدًا لِيهَوْعِ أَنَهُ وَقُومَ لَفَت وَهُوجَعُ لَهُوتِ مِنْ سَيْ إِلَمَا لَعَهِ فِي الْهَبِ جُديثِ الْجِنَّةِ فَاذَا رَأَى الْجِنَّةَ وَنَفِيَّهَا آيُ حَتْنَهُا وَمَا فِهَا فِي كَ يَكُومُ الْحِلَيْثِ فَكَا الْعَمَالْقَوْمُ احْتَرَفِّوا أَيْ صَارُوا فِي تَعْرَمُ النَّهَا المَحَوْضَلَاهُ الفَحَ إِذَا لِعَهِدِ الشَّمْسُ المَدْيِضُ ابْ عَلْهَا نُورُهَا خَبِراُصُكًا لَفِيحَى إِذَا بَوَعَتِ النَّمُسُ قَالَ لِاحَتَى نَهَدُّا لُسَنَّ وَالْآكِ يَسْدُ ومَزَالَهِ يَعْ وَتَنَابُعِ النَّقِينَ مِنْ حَدِيْبُ النَّعْسَ الدَّاصَابَهُ فَطِعٌ أَوْلَهُ أبوعيند أخسبها عبرع تبيع وفاك المأزهزي هوما يخراعلى البعب لعبواكم أهزالت أخ يي حَجِيْجٌ وَأَنَّاهُ مِانِي الصَّغَبَهُ طُلِحُدُ بِنُ عُبِيْدِ اللَّهُ حَالَا بُعَالُ لُامْ الْعَنْعَبَهُ المُه الله عَمْ وَمُ اللِّي اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَمِنْ حَلَيْ يَثْ ابن مَعْدَ لَمَا الدَّبَعْ خَيْنِي فَلَد الله المُعْلَمُ المُدَّالَةِ المَعْنِي نُّ اَيَّ اَهْدَ مُنَ يَجِي الشَّعَاطِ لَهُ يَدَعَنِي وَهِي حَلِيدٍ الْحَيَّ إِج الْعُدَاقِيُ يُحَوَّ إِ لُوْلُقُ لِهُ جَاءُ مُنْ إِنَّ

بهنج

وينصاافجه احابة وحمااني وَالْمُهُمَّ الْهَاطِلُ وَقَالَ الْمُنتَدِيُّ أَحْسِبُ يُجِرَّ إِن لُولُودٍ بُهْمِ الْدُعُولِ بَهُ عِن الطَّرفي المفاول حَوْقًا مِنَ الْعَشَادِ وَاللَّفَظَةُ مُعَرِّجَةً وَقَيْلُ هِي عَلِمَة وَأَصْلُهَا مُهُلَّا فَهُو الزَحِيُّ فَقُلْبَ إِلَىٰ الفَانِسِيَّةِ وَقِيْلَ لَهُ فَعْ لَمُ عُرِيَتُ نَفَرَجَ فَيْ إِلَّهُ الْأَ وَالْمَانِ فِي فَعَ فَي بِالتَّعَالَ وَنُهُنَّ مِلْمَالِدِي البَّهُ فَالدِّفْعُ العَنِيفُ فَيْ اللَّهُ الْعَلَى مَا لَهُ الْعَلَى عَلْ فَإِذَا رَأَى حَمْرَ لِسَانِهِ لَهِ سَالِيهِ ثِمَا لَلا بُسَّاتِ إِذَا نَظَمَ إِلَا لِهُ عَلَيْهُ وَاشْتُهَا أَ وَإِنْهُ مِنْ الله نَفْسُهُ قَلْ لَهُشَ الله ومِنْهُ حَدِيدً أَصْلَ لِا يَعْدَ وَالْتَا الْوَاجَهُ لَيْنَتَهِ شُ عِنْدُهُ لَكُ الْهُمَاشًا وَحَدِيْثُ أَس عَبَّاسٍ أَنَّ مَجُلَّاسًّا لَهُ مَن حَبَّةٍ قَبْلُهَا فَعَا لَهُ مَل لْعَلَيْ الْيَكَ ابْ أَشْرَعَتْ نَعْوَلَ نُونِيكَ كَالْحِلِيْ لِلْأَخَوْمَا يَعَشَفْ لَهُ وَيَعْظَمُ أَيْ مِسَا اقْبَلْتُ قَاشَ عَيْدُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ عَتِي بِقَصَبَةٍ وَفَيْدُ الْمُقَالَ لِكُل أَمِن اَخِل المَعْنِي أَنْتِ الكَفْشُ المَعْلُ الْبطِبُ وَهْقَ مِنْ الْحَيْلِ لِحَانِ اللَّا وَالْحَانِ الْعَالِ الْحَانِ الْعَالِ الْعَالِ اَتَامَامَوْ نَى فَيْرَكُوفًا بِلَغَيْهِ فَعَالَ اتِّ المَامُونَ فَي لَمِيكُنْ مِن اَهُلِ الْهُشِ أَي لَيْسَر يحيان إِنْ وميه حَدِيثُ إِن دَيْ لَا سِمَع عُرْفِح اللَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِّلْ اَحَدَ سَلَيًّا مِنْ بَعْيِن فَتَرَقَّ جُدْهُ حَتَى قَدِمَ عَلَيْهُ وَ وَ يَكُونُ مِنْ الْمَاسِ أَنْ بَكُنِمِ وَلِي مِنْ أَفِي الْفَاسِ مُنْدًا فَلَوْمِ طِي يُكَابُ السَّفَعَلَيْهِ بَعِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ خُاللَّهِ وَتَصَمَّمَ الْحُهَا وَتَغْنَحُ صِوا لَمَا هَلَ أَلْلاَعَتَ لَا وَهُوَاكُ يَجْتُمِعَ النَّوْمُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي عَيْ فَقُولُوا لَعْنَتُهُ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِنَّا ومنه حدن البي عَبَّ امِين مَنْ شَأَمًا هَلَيْهُ أَنَّ الْحَقَ مَعِي وَحَدِيْثَ ابنَ الصَّبْعَ أَنَّا لَا لَذِي لَهَلُهُ زُنَّونَ أَي الَّذِي لَعَنْهُ وَدَعًا عَلَيْهُ وَبُونِقَ إِنَّهُ مَجُل وَسَدْ حَدِيْثِ النَّهَا وَالْمِنْهَا لُ الَّذِي مَنْ مَدُ لَكَ حَدِيدًا وَآصَالُهُ النَصَتُعُ وَالْمَنِالُّعَةُ فِي السَّوْالِ فِي مُعَشَىٰ النَّاسُ بَوْمَ القِمْدَ عَمَّلَةً مُنْكُما النَّهُ مُرجَعَ لَهِ مِم وَهُوَ فِي الْمَصْلِ الَّذِي لَا يُعَالِطُ لُونُهُ لَوْنَ سَوَاهُ بِعَنى لَسَتَ فِيهُ وَسَكَى مِنَ الْعَاجَاتِ وَالْمَعْمَلُ صِ الني تكون في الدُّنياك العُمَا وَالعَقِيرُ والعَج وَعَيرَ فِلكِ وَالْمَاهِ إَجْسَادُ مُصَعَّعَ وَعُلُوم الْمَكِ بِفِ الْمُنتَةِ أَوْ لَتَانِهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ رُويَ فِي مَامِ لِهَانِيْ عِينَ وَمَا الْبُهُ مُوقَاكَ لَيسَ مَعَهُمْ مَنْيُ يَغِينِ أَعْزَاضِ اللَّهِ نَبِأُ وَعَدَ أَيْخَالِفُ الْمُؤَلِّنِ حَدْ الْمُعَنَى ومِنْ الْحُدَيْثِ وَجِنادُهُ مِنْ مَعْرِ ومنه حديث عَيَاسُ سَانِي رَبْعَدُ والْأَسْوَدِ البَهِ عَالِمَ مَا اللَّهُ الْكُلُّمُ تُ الَّذِي لا يُعَالِطُ لَونَهُ كُونَ عَنْيِعُ وَي حَدِيثِ عِلْ كَانَ اذَا نَوْلَ بِواحْدَى الْمُعَافِ حَسْعًا مَ يُرِينُ مَشَالَةً مُعْضِلَةً مُسْكِلَةً سُمِينَتُ مَبْهُمَدُّ لا نَعَا أَبْهِمَتُ عَنِ البَانِ فَأَيْجَعَلَ عَلْهَا دَلِيلً ومندحن فيش يَجلُؤه بحتَاتِ الدِّيَاجِي وَالبُهَمِ لِدِ ٱلبُهَ وَجُمْعُ فَهُمَ وَاللَّهِ وَهُمِسْ كِلا الأُمُورُ ومِنْ مُحِفِيثُ إِنْ عَالِينٌ وَسُبِّلَ عَنْ فَوْلِهِ نَعَالِيٌّ وَجَلَامُلُ إِمِنا مِصْعُ الَّذِينُ مُزْلِتُ وَلَوْتِيَةِنْ أَدِّحَلَ مِعَالَمَانِ أَمَ لَا فَقَالَ أَبْعِمُوا مَا أَنْهُ مَا لَقُهُ قَالَ لِلهَ كَانِثُ كَلِوُلُسِ اخل العلم ين هَبُون بِمَن الله العُلم الدُّني واسْكًا لِهِ وَهْنَ عَلَطْ قَالَ وَقُولُ تُعَالَى حَمَّتَ

بَهَزَ

يَهَرَ

نَهُمَ

القالة

64

بَهَنَ

بَهْبَه

بَهَا

منَ الوُحُّوهِ كَاللَّهُ مِنْ ٱلْوَابِ الْخَيْلِ الَّذِي لَاسْيَ عَتَايِن عَنْ قُولِهِ وَاُمَّهَاتُ فَتَنَّا يُحْتُمُ وَلَمْ بُهَتِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهِ فَ أَجَاب يخفي كم يَرْجَ مِن حَيْج الجِهَابِ وَأَمَّنَا الرَّمَا يُبُ فَلَيْنَ مِنَ الْمُهْمَابِ لِأَنَّ لَهُنَ وَجُهَابِ لَدَيْجُرُقْ وَهُ لَا تَعْشِيعُ الْمُهُمُ الَّذِي اَرَادُ انْ عَبَايِقٌ فَا فَهُ مَا انْهَايَ وَهَذَا الْنَفْنِ الْجُمْنِهُ الْمُالِمُ الْمُوالِينِ وَالْمُلَّمَاتِ لَا لِحَلاَيْلِ الْمُنتَا وَهُو فِ اقْل الحايث حُعِلَ وَالْكَانِ عَبَايِنَ عَزِلْكَ لِكُلُوا لَهَا شِبِ فَ فَحَسَلُ لِلهِ إِلَا مَا لِلْعَكَمِ وَالْقَلَيْنَ وَسَعِينَ الْعَمَاةَ الرُّحَاةَ رَعَاةَ اللهِ بل وَالبُّهُ مِنْ مَطَاوَلُونَ فِي الْمُنْدِاتِ الْمِنْ بِ الذَكِرُ وَكُونَهُ نَحْمَعُ المَهُ رِبِهَامٌ وَأَفَلُادِ الْمِعْزَى وَالْيَعْنَالُ فَإِذَا اجْتَعَااهُ والخطّاب الأجرم الابل والهوالمعولاعماب واضعاب المعااد بننجتوب موافع الغيب وكايشتغ بومالآا وتبغي أت اللاد تغنع وكيتك والنُبَاتِ وَحَالَيْ بِوَابَةٍ وَعَادَ للإيلَ اللهُ وُبِصَمَ المَا وَالْهَا عَلَى نَعْتِ قَالَ الْحَطَاتُ وَاللَّهُ مُوالِفَيِّمَ حَمَّهُ الْبَهِيمُ وَهُوَ الْحِفُولُ الَّذِي كَايْعَرَفُ فَ فَي القَلاَة الْ تَفْتَةُ مِنْ مَن بَن بَدِ وَهُو يُضَلِّي ﴿ وَالْحَدَيثُ الْمُحَدِّ اللَّهُ قَالَ لِلَّاعِي مَا وَلِيثُ فَا كَ بَهُمَةً قَالَ اذْ يَجُ مُحَانِهَا شَاءً وَهَ مَا أَيْدُ لَ عَلَى اَنَّ الْمُحْمَدُ الْمُحْ للا نَثَى لاَنَهُ ا لَيْغُمُ أَذُكُنَّا وَلَدَ أَمْ أَنْتَى وَلَمَا فَقَدْ كَانَ يَعْلَمَ انْدُ اعْالُولَدُ أَحَ لْهُ إِلَى حَلِيدُ هُوَانِكُ الْهُمْ حَرَجُوا بِدُرَة لِهِ بِنِ أَلْفِقَةُ بِينِهَ قَوْتَ بِهِ \* فِيدُ لِيَأْتُ الرَّاوِيُ غَلِطَ وَإِنَّا هُوَ يَنْمُ لَنُهُ وَكُ وَالْبَالْسُ التَّعْ تَوْ بِفِالْمَشَى وَهِي مِشْيَةً لِمُ شَيِد أَنْفِنَا وَفَيْلَ إِمَا مِتَوْتَضِعْنِفُ يَنْكُمْ تُوْقَ يِدِمِنَ الْهِمِنْ صِّدُِّ الشَّوْمِ وَفِي حَدِيثِ لِمَا نَصَّانِ ابْهَنُوامِهُمَا آخِرَ الدَّخِرَ ايَ افْرَجُوْا مَطِيْبُوا نَفْسًا بِمُعْبَيْن مِنْ تَعَلِقِ وَأَفُرَاهُ مَنْ مَانَدُ أَيْ صَاحِكَة جَلِت مُا النَّفِين وَالْأَيْحِ يَفْضِيهِ فِيْلُهُ كَامِعْنَى كُخْ يَحُمُّيُهَا لُسُ يَغْبُحُ بِهِ وَيَغْبُهُ عَيْنَ أَنَّا لَمُوضِعَ لَا يَعْبُلُهُ انك كَفَخْرُكُ المنتجِدعَكُمْ وَتَعْ نَحْ لَا يُعَالَ فِي الْإِنْكَانِ وَفِي حَدِيْثِ المَلَاثِكَةُ المُبَاهَاةُ المُفَاحَرَةُ وَقَلْ بَاهَىٰ بِهِيْبَاهِي مُمَاهَا ذُومِنُ الْعَلِيْثِ مِن ٱشْرَاطِ المَتَاعَةِ اَنْ يَنْكَافِئُ النَّاسُ فَ الْمُفَاحِدِ وَقَلْ مَكْرَرَدِ كُرُهَا فِي الْجَدِيْثِ وَفَحِيدٍ الْمُ فَعَلَبُ فِيهِ لِجَاجِنِي عَلَاهُ النَّهَا ٱ زَادِ بِمَا ٱلَّلِئَ وَهُوَ وَمِنْبِضُ ثَخُونَيْهِ فَيْ يَعْتَعِ الكذي المخلصة اي بديق تفا وَهُوَجَهُ الْهَانِي للبَنِبِ المَعْرُفِ وَفِيهِ الْمُ نَتَّمَعُ مُحَلَّا لَيْ تُ مُّلَّهُ أَنِهُ وَا لَكُمُّ إِن فَقَدْ وَضِعَتِ الْحَبُ أُومَ إِنَّهُما أَيْ أَعْرُوا مُلْهُونَهَا وَكُرْتُ كُنَّوهَا فَا إِنْجَبْتُم

والمحجواء

بَبَتَ

ط فيُهْتَاعُون

8

نَنِحَ مَيدَ

بيت

بيتنى

بالاحا

تَعْتَاجُونَ إِلَى الْعَزْقِ مِنْ أَبْقَى الْمُنِتَ إِذَا تُرَكَهُ غَيْنُ مَسْكُوبٍ ويَدِتْ بَاهِ آيُ حَالِدَ وَيَلُاهَا الَاذُ وَسِعِوا لَهَا فِي الْعَلَيْكَ لَا عِطِلُوهَا فِي الْعَرْقِ وَلِلْوَكِ الدَّخِيةُ لِأَقَامَ الْعَرِيْثِ فَقَالِ لَا تَوَالُونَ بُقَاتِلُونَ الصُّفَّالِي حَتَى تُعَايِم إِنَّهُ مَنْ الدَّخَالَ مَا بينهقاما لقَضْ مَنْ مَهُ تُحْدِدُا وَلُولُوعُ مُجَوَفَةٍ مِنْ فَيَسْحُوا لِعَتَاسِ مَلْحَ الْبَكَّ عَلَيه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّىٰ احْتَىٰ يَتَكَفَ الْمُهُمْرُ مِنْ ﴿ خِنْدَفِعِلْمَا تَجَنَّهَا النَّطُقُ ﴿ ٱلْآَدَشَوَكُهُ فَعَلْهُ بِجُ ٱعُلَىٰخِندَ وَمَبُينًا وَالْمَهُمِنُ الشَّاهِدُ بِفَضْلِكَ فِي حَدِيْثِ عَالَيْتَ وَقَجَىٰ سَوَكَ اللَّهِ حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدِتِ فَهِمَتُهُ خَمَّتَ فَقَ فِنهُمَّا أَيْ مَنَاعَ بَنْدِ فَعَدَ فَ المُصَافَ وَاقَامَ المُصَافَ الَيْهِمْ عَامَهُ وَ فِي حَدِيْتِ النِّي ذَيْمِ كَنِفَ تَصْنَعُ إِذَا مَا تَالْنَاشُ حَتَّى مَكُونَ الْبَيْتُ مِا لَوُصِيفِيّا مَرَا إِذَ مِالِيَهُتِ هَاهُنَا لِقَبْنُ وَالْوَصِيفُ الْعُلَامُ الْكَادُ مُ اللَّهُ مَوَاضِعَ الْتُبْوَرْنَضِينَ فَ عَلَا أَعُونِ كُلُّ فَبِرِيضِيدٍ وَفِيهَ كَاحِيّامُ إِنْ لَزُهُيَّتِ الْعِيّامُ آيْ يَنْوِيدِ مِنَ الْكِيلُ لِيَّاكِ مَلَّتَ فُلاَقٌ طَابَهُ اذُا فَكَرَّ خَنِهِ وَحَمَّنُ وَكُلَّا فَكُرُ خِيهِ وَوُ تِوَمِلَيْنِلُ فَعَلَ مُنِيِّتَ وَمِنْ هُ الْحَبِلِيْتُ فَاذَا اَمْنَ مُنِيِّتَ مَلْ الْحَالَ مُنْكُمُ لَأَحَى انَمُكَانَ لَانِيَتِ مَالِاً فَكُنِيعَتِلَةُ لَقِي اذَاجَاهُ مَالُ لَا نُيْسِكُهُ الْكَلْسِلَ وَلَا إِلَى الفَائِلَةُ فِي أَفْضَتُهُ والعَيَيْتِ الْمَعَىٰ تَمُسُيُّلِ عَنْ أَهْلِ اللَّهِ مِنْ بَلِيَتُونَ أَوْلَيْنَا بُونَ لَيْلا هُ وَتَهُ يِضِ اللَّيْسُلُ مِنْ عَيْدُ أَنْ يَعْلَمُ فَيَحْدَلَ بَغْنَةٌ وَهُوَا لِبَاحْ وَمِينَهُ الْحَلَيْلُ ا ذَا بُدِيتُمْ فَقُولُوا حَيْمُ لَانْيُصَرُّكِ وَقَلْ مُكَرِّيَ فِي الْكِينِ وَحُلِّ ثَا إِن كَافِي كَذَا لَلْيُلُ فَعَلْ مَاتَ يَلِينَ مَا مُرَا وَلَمَ يَكُمُ فَي حَلَّمَ فِي الْفِي أَعُا احَبُ اللَّكُ لَذَا وَكُذَا أَوْسَاجٌ مُرَّبِّ فَالْسَالِعُ هَا لِيَاجُ مِكْفِي الْبَاءِضَ مِن المستمكِ فَيُمُنّا فَيْحٌ وَشَلِّهَ وَقَيْلَاتَ الْكِلَّةَ عُيْنَهُ وَالمَرْبَبُ المَعْوَلُ بِالقِسَاعُ فِي أَمَا الْفَحُ الْعَبَ بَيْلُ ٱلْيِيمِنُ فُرَيْشِ بَيْدَ عَعَنَى عَيْقِ مِسَعَا لِحَدِيثُ الْمُحَوَّ بَيْدَ الْمُحَالِّهُمُ أُوثُوا المَصِمَّابُ مِعَالَمُ لَمَا وَفَيْلُ مَعْنَاهُ عَلَى أَنَّهُمْ وَقَدْ جَافِي بَعْضِ الرِّقَايَاتِ بِأَيْدِ أَنَهُ مُرْوَلَدُ أَنَّمُ فِللَّفَ وَهَذَا الْمُعْنَ وَقَالَ تغضم انهابانيداي بفوة ومعناه كغالت يفوك إلى الجنّة بؤمرا ليتمة بفق اعطاناها الله وصلنا بهَا وَكِفْ حَدِيثِ إِلْحُ مُنِدَا أُوحُتُم هَنِهِ الَّتِي مَلَا بُونَ فِهَا عَلَيْ سَوْلِ لِلَّهِ صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَالِ الَّذِيدَ ا المَعَانَةُ لاَشَيْ عَاوَقَدُ مَكُرِّنَ دِكْرِهَا فِي لَكُونِثِ وَهِي هَاهُمَا إِسْمُ مُؤْضِع مَعْضَوْضٍ بَيْنَ مُكَّةُ وَلَالْتُ وَاكْنُونَا يَوْدُونُوالِدُ بِهَا حَسَلِهِ وَمِنْ الْمُونِيْ إِنَّ قُومًا يَعْرُونَ الْكِنْتَ فَاذَا نَوْلُوا ما الْبَذَكَ الْعَبْ وَمَادَهُوَ اللَّهُ وَمَا لَحُدِيثِ فَا ذَاهُم بِدِيَاتِ مَا دِهَ أَهُلُهُا ٱ اَى هَلُكُوا وَانفَرَضُوا وَ حَديثُ النَّهُ العَانِ عَنَ الْعَالِدُ السُّ مَلَا نَدِيدُ ايُ لا فَعَلِكُ وَلا فَوَتْ فَي عَنْ وَكُو الْفَيْعِ وَجَعَلَ مَا عُدَانَا عَلَى عَا البَيَادِ قَيْهُ مُمُ الرَجَالَةُ وَاللَّهُ ظَلُّمُ فَارْسَيَّةٌ مُعَهَّدَةً وَفَيْلُ مُتَّالِهُ مُعَالِدًا لِللَّهِ عَلَيْهُمْ وَانْهُ مَ لَيْنَ مَعَ مُ مَا يُنْدُهُمُ فَكُنْ تَعَدُّمُ بِمِا نُعَالَى الْبَاءِ وَالْوَا وَلَكَ الْمِينَ هَذَا الْمَابِ فَي حَلِّينِ عَ

البكنياها

\*

1,,

فحفظ

لِينَكَ إِنْ حَاثُ تَعْضِمُ الْيَطْنَ قِنْلَ أَزَادُ بِهِ مَا يُعَلَّى مَا أَلِكُمْ لِلْأَلْفَيْفِ قُنلَ الطُعَامُ وَيَعَا لَ لَمَا الْمِيشَعَا وَحَامُ مِعَاكِنِ وَيَدَ لَا يُسَلِّطِ عَلَيْهِ مُ عَارُ وَامِنَ اَيُ تَعَمَّعَهُ وَمَوْضِعُ سُلِطِانِينُ وَمُسْتَفَعَدُ دَعُونُهِ وَبَيْضَةُ الدَّلِن وَسَبُطِهَا وَمُ عَدُولَ مِنْتَاصِلَهُ وَبُعْلِحُهُ مُعِينَعُهُمْ وَقِيلَادا مُعَلَّ أَصْلُ الْمَيْضَةِ حَالَ مِنْ عَلِيم الْفَصْحُ وَاذَا لَرُ كَتِلِكِ احْتُلُ الْبِيضَةِ مُتَّمَا سَلِم بَعَضُ فِرَاجِهُ وَفَيْلَ اَ دَا البّ فَكَا نَهُ شَبَّهُ مَكَا لَا الجَمْاعِم وَالنَّامِم بَكَيْضَةِ الْحُل بْدِومِن يَبُ بِعِن الْحُودَةُ قَالَ ابن فُيْبِهَ الْوَجْهُ فِي الْحَانِيفِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّ الزَّلْ وَالسَّ فَا فُطِعَوْ أَنِدَ يُمُنَا وَقَالَ لَبَيُّ عَلَيْوا لِتَلاّمُ لَعَنَ اللّهُ النَّا يَ فَ يَشِيقِ البيضّةَ فَتُقْطِعُ يكُونَ الِأُلْبِعُ دِينَنَا إِنْ فَمَا فَوَقَهُ وَأَنكُرُ تَا وِيلِهَا بِالْخُوِدُةِ لِانَّ هَذَا لَيْسَ مَوْضِعُ تَكْثِيلًا يَأْ-التَّارَقُ وَاغَاهُوَ مَوْضَعُ تَقْلِيكَ فَالِنَمُلا يُغَاثَ فَجُمُّ اللهُ فُلا يُنَا جَوْهِ وَالْمَا نَتَاكُ لَعَنَهُ اللَّهُ لَعَجْنَ لِعَطِع يَدِي فَيْحَلِق نَهِ إِفْكِيتُهُ شَعَيْنَ وَفِي و أَعْطِيتُ الأَمْ وَلِلْبَيْقِي فَالْأَحْمَنُ مَلَكُ الشَّلْمِ وَلِلْإِبَيْنُ مَلَكُ فَانِينَ \* وَاتَّمَا قَالَ لِيَاضِ ٱلْوَانِيمُ وَكُنَّ العَالِبَ عَلَمَ الْعِلْ الْمِعْلِلْ مُعَالِّاتُ العَالِبَ عَلِمَ الْوَابِ اَحْلَالُمُ الْمُتَعَالُهُ الْعَلَابُ عَلَى الْوَابِ اَحْلَالُ الْعَلَامُ الْمُتَعَالَ الْعَلَابُ عَلَى الْعَلَامُ الْمُتَعَالَ اللَّهُ الْمُتَعَالَ الْعَلَابُ عَلَى الْعَلَامُ الْمُتَعَالَ اللَّهُ الْمُتَعَالَ اللَّهُ الْمُتَعَالَ اللَّهُ الْمُتَعَالَ اللَّهُ الْمُتَعَالًا اللَّهُ المُتَعَالَ اللَّهُ المُتَعَالَ اللَّهُ اللّ وَعَلَى الْمَوَالِهِ مُوالِدُّهَبُ ومِنهُ حَدِيثُ ظَلْبُهَاكَ وَدَحْتِحْ يَرُّكَاكَ وَكَانَتُ لَعَهُ والنَّصَاكُ وَالسَّوْدَ ا وَعَادَشُ الْحَمَدُ وَالْجُوْدَةِ الصَّفَرَا ٱلاَجْ مِا لِيَعَنَا الْعَلَابَ مِنَ الْآنَانِ كِنَا يَكُونُ أبيعَى لَاغَنْ شَفِيهِ وَلاَذَيْعَ كَاتَرَآ ذِمِا لِسَتُحُكِلَا لِعَامِرُضِهَا لِإِخْفِرَا يَعَامِا لِشَحَدَوَا لِزَّرْج وَالَادَبُغَادِيشَ لِلحُنْنَ إِلْجَكُمِهِمْ عَلَيْهُ وَالْحِزْيَةِ الصَّعَدَا الدَّهَبَ كَا نُوا يَجِنُونَ الْخَزَاجَ ذَهَبًا ومِنْهُ لَا تَعَوْمُ السَّاعَ عُحَتَّى كَلِهُ وَالْمَثُ يَا فَ فُأَةٌ وَلَمَ مَكُنَ تَسَلُهُ مُهِنَّ يُعَمِّدُونَهُ وَلَمَا حَمُرُ المَوْتُ بِالْعَشِلُ الدَّمِ وَ فَحِل اللهِ مَعْدِ انَهُ سُبُّ لَ عَالِتُ لِهِ مِالْمِنْ مَا إِنْكُمْ الْمَنْكُ الْمِنْطَاءُ وَهِيَا أَيْفًا وَقَدْ مَنْكُتَّى مَ وَكُوْهَا فِي الْمِيْعِ وَالرَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا وَانْمَاكِنِهُ ذَلِكَ لا يُهَاعِنْكُ حِبْنَ وَا وَحَالفَهُ عَيْنَ وَ وَجِنْفُهُ آخِلَا لَنَاقِ فَجِنْدُ الْكَافَهُ فِي الَّذَانِ مَثْدُلُ الْبَيْضَا يُعَلَى كُفَانِيمُ يَا مُنَا آن نَصُومَ الآيَّامَ الِبيْضَ هَذَا عَلَى حَذَفِ الْمُصَافِ، يُزِيدُ إيَّا مَرِالَّكِيا لِي البيعِنْ الثالث عَشَى وَالْمَابِعُ عَشَرٌ وَالْحَامِسَ عَشَى وَسُمِّيتُ لِبَالِهُا يَعَنَّا لَاقَ الْعَرَيُظِلُعُ فِي إِلَى آجِرِهَا وَاحْتُومَا بِيَحَالِرُوايُهُ الْلَايَامُ البِيضُ قَالصَّوَابُ اَنْ يَعَالُ أَلَا يَامُ البيضَ بالإِمَاهُ يُنَيُّ الِفِعَنَّ مَنَطَنَ افاذَا بَرَسُولِ لِللَّهُ صَلَى اللهُ النيعن فخضغة الكيابي وكفي يحا وَاصْعَابِهِ مِسْتِطِينَ مُنْسُرِدُيلِ الْكِيارِ كَلْيَرُهُا أَيْ لَا بِنِيْنَ ثِيَامًا بَيْضًا كُمَّا الْمُتَيِضَةُ المُحَرِينَ أُوبَوْ مَعْفِ بِسِ مُلِلَا فُرَاى مَجُدٌّ مُتَعِسًا بِزُولُ بِوا لَسَوابُ وَ

بَيْعَ

اَنْ يَكُونَ مُهُيطًا مِشْكُونِ الْمَهْ وَلَشْدِيْدِ الطَّيَاهِ مِنَ الْمِيَاشِ اَنْطًا فَبِشُو الْبَيِّعَاتُ بالخياجُ مَا كَمْرِسَعْ فَا هُمَا الْهَايِعُ وَالْمُشَاتِّينَ بْيَاكَ لِكِلْ فَاحِدِ مِنْهُا لَيْعٌ وَبَايِعٌ وَفَيْهُ فَيَ بَيَعَيْهُ مُنَ الْنُولَ يُعْلَكُ هَذَا النَّوْبَ نَقْلِ العَشَرَعُ وَلَيْتُمَّ عَنُسَنَّةً عَشَى فَلا يَعُمُ الإِلَهُ لَا مُدِّمُ اللَّهُ مَن الَّذِي يَعِتَالُه المَّعَ عَلَيْهِ العَقْلِ وَمِنْ عَلَيْهِ النَّهِ الْعَقْلِ وَمِنْ اللّ عَلِمَانَ تَلْبَعَنِي أُوْمَكَ بَعَشَيِنَ قَالَ يَضِعُ للسَّرِطِ الَّذِي فَيْدِ وَلانَهُ يَستُعُطِ سَنْعُوطِ وَنَعْضُ الْمُكِن فَيضِيوُ الْهَا فِي كُلُهُ وَقَلَا يُوي عَنْ بَيْعِ وَشَرُطٍ وَعَنْ بَيْعِ وَشَلَفٍ وَهَا هَذَا إِنَ الْوَجِهَابِ وَفَيْ كايبغ احدك على على على المنه و المعلى المعلى المنه الم كَلِالِبُ السِلْعَيْةِ مَا كَثْرُمِنِ النَّمِنَ لِبُرْعِبَ الْمَاسِعَ فِي فَيْجِ الْعَقْلِ وَهُى مُجْدَعُمُ لانَهُ إِصْرَارٌ مِا لِعَتْ يُنِّ وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِلً لِاتَّ نَفْتَى الْمُنْعِ غَبْرَهَ فَصْوْدٍ مِاللَّهِي فَانَهُ لَا خَلَلُ فِيهِ الثَّا فِي أَن يُرْغَبُ المُناكِ جُ إِلْعَيْجَ بِجَوْصِ سِلْعَنِهِ اجْوَةَ مِنهَا بَيْ لِثَيْرَا أُوَشِلَهَا بِدُونِ ذَكِرَا لَهُنَ فَا تَدُوشُلُ الْحَقَلِ إِنْ النَّهَيْ ﴿ وَسَوْرَكَ مَا لَا يَعَاقَدُ اعْدَا لِينِعَ أُوْلَنَا وَعَا وَمَا إِلَّانِعِنَا وَوَكُمُ يَنْتَى لِلَّا الْعَقْلَةَ مُعَلَّى لِلَّالِ مَكُونُ النِعُ بَعْنَى الشِّكَ لَقُولُ بِعُثُ النِّيُّ بَعَنَى الْسَعَيْدُ وَهَى اخْتِيَاتُ أَبِي عُبَيْدٍ وَعَلَى النَّافِيكُونُ البَيْعُ عَلَى ظَامِين ف 3 حاليث ابن عُمَ إِنْهُ كَانَ يَعِلُونَ فَلَا فَكُنَّ بَسَفًا طِي وَكَامِنًا حِب بنعية الأست كم عَلَيْهِ عِدَا لِينَا مُن مِن الكَيْرِينَ البيع المَاكَةُ حَالِوَكُنِهُ وَالعَحْدَةُ وَحَدِيثِ الْمُزَاعَةِ أَنَّى عَن بَيْجِ الْأَنْضِ اَيْ كِزَّابِهَا وَفَحَ لِنْ يَنْ أَخَى لَانْبَيعُوهَا أَي لَانْكُرُو هَا وِ الْحَدِيثُ أَنهُ قَالَ مَلَ نَبُايِعَيْ فِي عَلَى لِإِسْلَام مُوعِبَاحْ عَن الْمُعَاقِينَ وَالْمُعَا هَلَيْ حَالَتُ كُلُ وَالحدِمِ مُعَامِاعٌ مَاعِنْ لَكُ مِنْ صَّاحِبِهِ وَاعْطِاهُ خَالِصَّةَ نَعْنِيهِ وَكَلِاعَتِهُ وَدَحِيْلَةً أَمْنٍ مِهِ وَفَكَذُ نَكَنَّ كَذَكُوكَا فَالْتَوْنِينَ فِيْدِي كَيْنَيِّعُ مُاكَدِدُ كُمُ اللَّهُ مُ فِقُدُلُهُ أَيْ عَلَمَهُ إلْهَم عَلَمُ لِيسَّانِ مُبِعًا لُكُ بَعَا لُكَ بَعِرَاللَّهُ وَاتَرَقَّعَ فنه وَمِنْهُ وَلَيْ اللَّهِ إِذَا سَرَدُ لَ مَنْعَتَى فِي تَعْسَلُهُ وَلَيْنَا لُكُ فِي مَنْ فَعَ المَا فَ وَنَسِلُ اللَّهُ مِنْ المَعْلُوبِ أَيْ لَاينِعِي كَلْيُواللَّهِ مُ فَيَقْتُلَهُ مِنَ البَغِي سُعِا وَزَقَ لِلْحَيِّةُ وَالْمَا قُلْ الْوَحْدُ وَمُنْ حُلْيَتُ ابِي عُمَرَ أَبِعِنِي خَادِمًا لَا يَكُونُ فَحِمًّا فَإِنِيَّا وَلاصَعِبُواصَوعًا فَعَدْ مَدَّة عَالدَمُ في في البياب لنبغى الميآت إظهاد المنفئود بانكغ لغط وهوست الغنى وذكر إلفاف وأضكالكث وَالْعَلَهُومُ وَقَيْلُ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلُ مِكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَقَى مُحَكِّيدٍ مِنْ خَضِيةً فَيَعْلِ الْحَوَيْكِيانِيهِ لِنَفْتِ يَهُ إِنَّ مَعْنَى الِبِيِّغِي قَلْبُ الشَّيْ يَعْنِي المَانِسُ المَانِينَ المَانِينَ الْمَانَونَ المَانَدُ وَلَيْنَ مَعْنَى المِنْسَانِ وَالمَانَونَ المَانَدُ وَلَيْنَ مَعْنَى المَانِينَ المَانَونَ المَانَ المَانَونَ المَانَ المَانَونَ المَانَونَ المَانَونَ المَانَونَ المَانَ البلنغ يَدَّحُ انْسَانًا مُنْ حَتَّى مِفْ قُلُوبَ الشَّامِعِينَ إِلَى حَيْدٌ تُمْرَكُ مُوحَتَّى صَفَهَا إِلَى فُصِدِ المَبَنَّ أَوَالِيَانُ شُعَبَنَاكِ مِنَ النِّغَاقِ ٱلَاذِ انْمُاحَصَّلَتَاكِ مَنْتُ وُعُمَا النِّعَاقُكَ إ البَّذَ الْحِينَ الْغِيشُ فَظَاعِنَ وَاتَمَا البِيَاتُ فَانَمَا أَرَادُ مِنْهُ بِالذِّمَ النَّعَيُ فَالْمُنْ وَالتَّفِاضِّحُ فَا التَعَدُّمُ فَيْهِ عَلَى النَّايِّى وَكَانَهُ نَوْعٌ مِنَ الْعِبِ وَالكِنْ وَلِذَكِلَ قَالَ فَيْرَوَا يَذِ أَخْرَى النَّا وَمَعْضُ ٱلْبِيَاكِ لانَهُ لَيْنَ حُلًّا لَبْيَاكِ مَنْ تُومًا وَفَيْدِ حَلِيْدُ أَخَمُ وَتَعْتَى عَلِيْهَا السَّالَةَ مُ

سيغ

يان

Shel

اسكه

صلي المالية والم

أغطاك الله التورزة فمالانكان كالشوع اي كشفة وانضاجة وهو مَضَادِي أَمْنَا لِهِ بِالْغَيْرِ فِي كُلُواتً البِّبَيْنَ مِن اللَّهُ تَعَالَى والعَيْ يُطَلِّقُ الْمُرْتَدُمًّا فِي تَطِلْمُعَابِ فَيَسْلُ لَهُ الْعَاقَدُ مَانَتُ مَكَ فَقَالَ صَدِّ قَسُوا عكينيعنه واذذخل واذادخل عكيده ومنه فؤك وَثُلِت أَيْ أَشْكُنُكُ مُن كِيدِهِ الْمِتَّةِ وَهُمَّاكُ لَهُ وَالْمُ خُ الْبَا بَعْنَى لِإِلْقَافِ لِمَا دُكِوَ فَلِمَا مِنْ إِسِمَ أَوْفِعِلْ مِنَا وَحُلُهَ إِنَّ احْتَامٌ قَبُ جَاحُ فِي الْحِيانِثِ وَيُعْفِ النَّيْاقِ اللَّهُ ظِا لَوَا دِجُ المُقَالُ لِرَسُولِ إِنَّالِهِ مَلَّى اللَّهِ عَلَيْدٍ وَشَلَم الَّهُ رَجُلِاً ظُا هِرَمِنِ الْمُرَانِدِ فُتُرَوقَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعُلَّكَ بِلاَ لِكُ يَامًا مُسَلِّمٌ فَقَالَ الْعَلْمَ الْمِالِكُ أَيْ لَعَلَكُ صَاحِبُ الوَقْعَةِ وَالْهَا